

Chill 15

المسافر

كما كان

### المسافر ج3 كماكان

إسلام عماد

الطبعة الأولى ، القاهرة 2017م

غلاف: أحمد فرج

تدقيق لغوي: خالد المصري

رقم الإيداع: 11535 /2017

I.S.B.N: 978-977-488-527-3

جميع حقوق النشر محفوظة، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة الصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أو نقله بأي شكل من الأشكال، أو وسيلة من وسائل نقل المعلومات، ولا يجوز تداوله الكترونيًا نسخًا أو تسجيلًا أو تخزينًا، دون إذن خطي من الدار



دار اكتب للنشر والتوزيع

العنوان: 12 ش عبد الهادي الطحان ، من ش الشيخ منصور، المرج الغربية ، القاهرة ،

مصر

هاتف: 01144552557

بريد إلكتروني: daroktob1@yahoo.com

جميع الأراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتها. ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار النشر.

# المسافر

35

## كما كان

رواية

إسلام عماد



دار اكتب للنشر والتوزيع



إلى رفقاء الرحلة.... انتهت الرحلة..

عسى ألا تنتهي رفقتكم..



كل ما حدث وما كان، لم يكن إلا لنصل لتلك النقطة



من الطبيعي أن تشعر بالسعادة.. فاليوم هو يوم زفافك إلى "أروى"

يتلاقى نصفا الروح بعد انفصال، برباط دائم حتى الممات، فيصيرا روحًا واحدة كما خُلقت...

قل عليك بفستالها الأبيض كالملائكة، فتمتد أصابعك نحوها فتتلمس يديها، لتقودك نحو الجنة...

يلتف عولك أصدقاؤك ليشاطروك فرحتك، بينما تتوزع ابتساماهم وقبلاهم على حديك المبللين بالعرق..

حضر المعارف وما تبقى من عائلة "أروى"، وبالتأكيد لم يقبل فرد من عائلتك الثرية الحضور.. فها هو التاريخ يُعيد نفسه من جديد بتكرار مأساة زيجة والدك من فتاة متواضعة الشأن.

ا و ا

عم "خالد" دامع العينين من شدة الفرحة، وبذلته البسيطة تضيف لشخصيته مزيدًا من الجمال، بينما أحاط بك زملاء العمل والأستاذ "أحمد متولي" مديرك الجديد ليشهدوا تلك الليلة الميزة..

كل شيء قد صار جاهزًا بالفعل، والموسيقى والزغاريد تُعلنان اكتمال الفرحة...

تدور الدوائر حولكما، وبالقلب "أروى" قد صارت قبلة المهنئين. صحب الأغاني ذات الإيقاع السريع والصوت العالي يشغل عقلك عن التفكير...

إنها البهجة الخالصة في أكثر صورها اكتمالًا..

كلا. البهجة منقوصة، وبشدة...

عام كامل قد انقضى ..

فترة ليست بالقليلة... فترة كافية لتخطي أثر الأحداث نسبيًّا لإكمال حياتك وإن كنتُ مضطرًّا..

لماذا إذن ظل الشقاء ساكنًا بقلبك وعقلك؟ بداخلك شيء ما قد انطفأ، ولا سبيل لعودته مرة أخرى...

جدك الذي واريت جثته التراب أمرك بإكمال ترتيبات الزواج، وكأن شيئًا لم يكن...

صديق عمرك الذي انتهت حياته في خطة انقلاب السيارة...

آه لو لم یکن ما کان...وعاد کل ما کان، کما کان....

\*\*\*

أتذكّر ذلك العام جيدًا، كما لو كان البارحة... لم أتمكن من إخبار من حولي بما حدث، وكتمتُ حزين الشديد بداخلي.. بالطبع لم يكن ذلك كافيًا، فظهرت شذرات منه بأوقات متفرقة، نالت انتباه "أروى" وأصدقائي المقربين، لكني تعللت وقتها بإرهاق العمل أو ضغوط الحياة المعتادة والتي تتمكن مننا جميعًا...

تركتُ الساعة لهائيًّا طوال ذلك العام.. أراها فأستعيد وفاة جدي، وتتردد كلماته الأخيرة في عقلي..

لماذا أمرين بتركه هناك؟ كان بالإمكان أن أنقذه، أو على الأقل أعيده إلى زمنه الطبيعي، لماذا ذلك الإصرار الغريب يا جدي؟!

الندم...

ما خُلق الندم إلا لأوقات كهذه، ودائمًا ما يكون بلا أي فائدة تُذكر...

ما حدث قد حدث، ولن تتمكن من تبديله. حتى إذا امتلكت آلة زمن!

"الزمن لو حصل فيه تغيير بسيط، بيصحح نفسه بنفسه، فيتلاشى التغيير دا مع الأحداث التانية. أما التغييرات الكبيرة لو زادت عن حدها وكترت، ممكن دا يسبب الهيار تام لجرى الزمن.. الموضوع هيبقى أكبر من قدرتنا المحدودة على إيقافه.. أرجوك يا أدهم.. إبعد الأفكار دي عن دماغك لهائيًا، وياريت متقترحش الموضوع دا تاين".

تقف كلمات جدي حائلًا بيني وبين أشد رغباتي. كيف تضيع تلك الفرصة مستحيلة الحدوث؟!

عام كامل من القهر والأسى.. تراودين أحداث تلك الأيام الآن فتزيد في قلبي كراهيتها أكثر من قبل...

نحن لا نكره الماضي.. بل نتوهم كراهيته لصعوبة عودتنا إليه مرة أخرى.. لكن بأكثر أركان ذواتنا عمقًا، تختبئ أمانينا بالعودة لأيام ماضينا الضائعة، ذكرياتنا، أشواقنا الأولى، ولحظات السكينة التي لن تتكرر ثانية...

استفزين وجود الساعة على مكتب جدي طوال تلك الأيام، وكأنما تناديني بصوت خفي، يحثني على اختيار الرحلة القادمة.. لكن لا رحلات بعد الآن...

أرغم عقلي على عدم الإنصات لذلك الصوت، فيبادرني صوت آخر.. صوت مفعم بالشماتة.. صوت عنيق قادم من أعماق الزمن.. إلها ساحرة القيروان تتمتم بلعناها ونبوءاها الغامضة..

يا الله!! متى سينتهي ذلك الجنون؟!

\*\*\*

مش عارف ليه... متونس بيكي وكأنك من دمي...

ملى راحتى معاكي . .وكأنك أمي مش عارف ليه. .

\*\*\*

تأفف كبيرهم بصوت واضح، ثم أعلن تأففه بكلمات غاضبة:

- أنا بقول كفاية سرحان بأه لغاية كده. انت مصمم انك متوصلش للحدث الأهم، ودا مش في مصلحتك على فكرة.

أنظر له، وللبانين بعين نصف خاملة. ما أدراه بالحدث الأهم فيما أحكي؟ هل رأى ما رأيت؟ هل أصابه ما أصابني؟

أمنع نفسي بصعوبة من إجابتهم بردود تفضح جهلهم، فلا فائدة من مناقشتهم.. لا فائدة على الإطلاق!

أجبته بكل برود:

- أنا قلت محكي على كل حاجة.. استى كام دقيقة وهتعرف الحقيقة..

تلاقت أعيننا في غضب مكبوت، وقد فضحه تشوقه لمعرفة المزيد، ثم أشار لي بيده بإهمال مفتعل كي أكمل سرد قصتي..

### <u>37</u>

أسبوعان (ب.أ).. "بعد أروى"

. .

م اعتبار ميلاد المسيح - علي السلام- نقطة محورية في التأريخ الميلادي، يقسمه لما قبل وما بعد. أما أنا، فرحيل "أروى" كان نقطتي المحورية، فلم تعد حياتي بعدها مثلما كانت قبار ذلك ...

أخرج الطبيب قلمًا من جيب معطفه ووضعه أمامي، ثم ألقي عامل النوف برزمة من الورق الأبيض على فراشي بلا اكترات.

نظرت لرزمة الورق ناصعة البياض وقلم الحبر السائل متسائلًا. فبادري بالرد سريعًا:

- دا ورق وقلم يا أستاذ أدهم. اتفضل اكتب فيه أي حاجة، تعجبك. فضفض فيها عن اللي مزعلك، اللي شاغل بالك. أي

حاجة تيجي في دماغك احكيلنا قصة حياتك، طفولتك، أحلامك.. كل حاجة.

منهيًا كلامه بابتسامة لرجة..

في البداية أهملت وجود تلك الأوراق لأيام متوالية. ثم غلبني الملل بعدما تعرضت لروتين الحياة في تلك المصحة...

غرفتي خالية من أي وسائل للتسلية، بينما اكتست جميع محتوياتما القليلة باللون الأبيض.. يظنونه مهدئًا طبيعيًّا للمرضى، ويجهلون أنه عذاب مستديم لمن يضطر للوجود بين تلك الجدران الأربعة...

نظرت للأوراق أمامي. كذلك كانت ناصعة البياض، فقلت لنفسي "ولم لا؟" ها هي وسيلة لإلغاء نصوع تلك الأوراق، لون جديد يُضاف لكل ذلك البياض.. ما هي إلا بعض الخواطر المتناثرة أفصح فيها عن مكنون ذاتي، لذاتي.. لن أسمح لهم بقراء قا..

قررت أن ألهو قليلًا، فبدأت الكتابة بأسلوب مسرحي للغاية..

أمسكت يدي بالقلم، وخططت أولى الكلمات على تلك الورقة الفارغة..

"في إحدى ليالي ديسمبر الباردة عام 1985.. ارتفع صوت بكاء طفل رضيع....

بعد ذلك بأسبوع...

تسلّل ضوء النهار من نافذة الغرفة لأجدين قد غفوت أثناء كتابي، مددت يدي نحو المائدة لأتلمس الأوراق استكمالًا لطقوس الكتابة التي صارت متعتى الجديدة..

تبًا لذلك.. لقد باغتوني أثناء نومي، وحصلوا عليها سرًّا..

سيتمكنون من معرفة ماضيًّ الذي رغبت في إخفائه عنهم، ويقرؤون ما كتبته عن "أروى" وعملي بالمحطة، وجدي والساعة وكل ما حدث. أسبوع من الكتابة المتواصلة صارت بين أيديهم القذرة..

طوال اليوم لم أجد ردًّا منهم، ولم يقابلني أحد من طاقم العمل.. هل يتحاشونني؟ أم هم مشغولون بقراءة الأوراق؟؟ علمت الإجابة في اليوم التالي. بعدما أرسلوا ذلك الممرض الشاب الذي لم أُطق رؤيته طوال فتريي بالمصحة.

- الدكاترة عاوزينك يا أستاذ أدهم.

لم أرغب بالشجار معه بخصوص الأوراق، فأسياده هم الجناة الحقيقيون.

تبعته في بطء شديد لغرفة الأطباء. غرفة بيضاء واسعة جيدة الإضاءة، خالية الأثاث، إلا من مائدة خشبية عريضة استند عليها أغلب الحاضرين الخمسة.

دلفنا للغرفة فوجدهم منهمكين معًا في نقاش حاد، انتهى فجاه بمجرد دخولي...

رأيت الأوراق أمامهم.. فهموا من نظراني أنني قد أدركت فعلتهم الشنعاء.. حسنًا أيها الأوغاد.. فلتأتوني بما لديكم!

تكلم كبيرهم ذو الشعر الأبيض المتناثر على جانبي صلعته، وبصوت أراد ان يجعله وقورًا بدأ كلامه:

- أهلًا بيك يا أستاذ أدهم. . اتفضل اقعد شوية معانا.

لم أردَّ سلامه، وجلستُ على ذلك المقعد الماثل أمامهم كمنصة يقف بها الأسير أمام لجنة استجوابه..

أغلق الممرض باب الغرفة، وأكمل كبيرهم الكلام..

أنا الدكتور جودت فكري. كبير الأطباء في المصحة هنا..
 طبعًا دي أول مرة تقابلني، ويسعدني أقدملك بقية الدكاترة.

ثم أشار للأطباء الأربعة المتراصين حوله. امرأة أربعينية جالسة على يمينه، وبجانبها شاب في أوائل الثلاثينيات، ثم بالناحية الأحرى رجل بدين قليلًا يبدو على ملامحه الإرهاق وبجانبه شاب عشريني فاجئتني نظرات الاهتمام الواضحة على مُحيًّاه.

لم أكترث لأسمائهم.. رغبت في معرفة جدوى إحضارهم لي، وكأنما قرأت أفكاري.. تفوّهت الأربعينية قائلة:

- دلوقتي إحنا شوفنا الورق اللي انت كتبته. إحنا هنا في المصحة، بنعتبر الكتابة أفضل طريقة لمعرفة النفس البشرية، وفيه علم رسمي بيدرس خط المريض ويفهم منه سلوكياته النفسية، ومصحات كتيرة في العالم بتستخدم الوسيلة دي للعلاج النفسي، وبتحقق نتائج مذهلة في حالات كتيرة...

بس بصراحة إحنا لما قرينا كلامك المكتوب، حسينا بشيء غريب جدًّا. كلامك مُتقن جدًّا، ودا بيدل على إنك إنسان واعي وذكي، وخطك منمق وهادئ، فقررنا إننا نناقشك شوية في اللي إنت كتبته دا.

ظللت صامتًا لدقيقة.. ثم أجبتها بمدوء:

- عاوزين إيه؟

التقط "جودت" طرف الخيط وأكمل:

عاوزينك تكمّل كلامك دا.. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده،
 وخلاك تقتل أروى زوجتك؟

ارتعش جسدي بمجرد ذكره لتلك الكلمات، وأجبته بغضب:

- مـجصلش!!

نظرت لي الطبيبة بهدوء كأنما اعتادت تلك الأفعال وأردفت:

- مش مشكلة دلوقتي.. اتفضل كمّل كلامك وهنوصل للموضوع دا بعدين.

تسارعت الأفكار في عقلي.. هل أسرد لهم بالفعل ما حدث؟ أم أكتفى بصمتى..

تخيلتني أخاطبهم خطبة عصماء، أفضح فيها غباءهم..

" أظنكم قد قرأتم ما كتبته بتلك الورقات التي وصلت إليكم، وإلا ما كنتم استدعيتموني إلى هنا!، وأرى في عيونكم نظرات الاستنكار وعدم التصديق ممتزجة ببعض اللامبالاة الكاذبة...

لكم الحق في ذلك، ولي مطلق الحرية في عدم الاكتراث لنظراتكم لك. من رأى مثلما رأيته بتلك الشهور السابقة سيعلم مدى صدق كلماني، أما من هو مثلكم، فإني بالفعل أشفق على عقله المقتنع بطبيعه الزمن من حوله ويحيا واثقًا بثبات قوانينه بكل رضا وهدوء...

أعلم أنكم قد رأيتم من هم مثلي كثيرًا، وأنكم تجزمون بجنوبي الآن...

ولكنني سأكمل لكم السرد هذه المرة بدون وسيط ينقل قصتي. ستحرج أحداثها من فمي لآذانكم الغافلة.. لعلكم تدركون كيف الهدمت أركان حياتي ووصل حالي لما أنا فيه الآن من سوء ترثى له نفوسكم...

وما زلت مصرًّا على رأيي.. فهو ما تبقى لي مما أملك بعدما ضاع كل شيء...

إذا أردتم سماع باقي قصتي، فلا تخضعوها لنوابتكم الهشة...

اتركوا وراءكم كل ما تعلمونه....

فقد كنتُ مثلكم، ولكني أدركتُ حقيقة ما نحن فيه من وهم...

لم يسمع من حولي أي كلمة مما دار بعقلي، ولكنهم أنصتوا بشدة لما قلته في الساعات التالية...

ولمدة خس ساعات كاملة.. أكملت لهم قصتي..

عامان (ب.أ)

تمكنتُ أخيرًا من الهروب من سطوة هؤلاء الأطباء.. تلك المصحة اللعينة التي أضعت فيها عامين كاملين بدعوى علاجي من الجنون الذي أصابني...

هربت، وبحوزي كل ما كتبته لهم من أحداث حياي.. تلك الفكرة التي ظنّ صاحبها أنها طريقة ناجعة لعلاج مرضاه...

يصيبني غثيان مريع كلما عاد لذاكري ما اضطررت لفعله للفرار من المصحة. أيغفر الله لي ما حدث؟

هل تملكتني شهوة القتل فعلًا؟ فعلتها مرة في رحلتي الأخيرة مع جدي.. ثم الآن...

فهل كنت الفاعل الحقيقي وراء مقتل "أروى"؟

تحاصري الأسئلة من كل صوب. أراها أمامي مسطورة بخربشات على جدران المباني، في عيون المارة، على لوحات الإعلانات وبإشارات المرور.. تتجمع قطرات الماء لتكتبها على الأسفلت.. ينعق الغراب قائلًا إياها..

مَنْ فعلها؟

من فعلها؟

من فعلها؟

عدت لشقة جدي بشبرا، فما صار المكان هو المكان، ولا الزمان هو الزمان...

غمرين التردد لحظات قبل عوديق تلك، فكيف أعود وذكريايي القديمة تحاصر المكان؟

مكثت بالشقة ساعات قلائل، جمعت كما متعلقاتي الشخصية التي قد احتاجها في أيامي القادمة، التي أجهل إلى متى ستمتد وكم منها سأظلُّ حيًّا.. أو على الأقل شبه حيِّ...

لم تطل إقامتي بشقة جدي، فقد انتابني هاجس مؤكد بقدرة الشرطة أو إدارة المصحة على إيجادي بعنواني المسجل لديهم.

صارت الشقة ككهف مهجور..

رأت تلك الشقة أيامًا سوداء خلال فترة تحولها من شقة سكنية إلى مسرح جريمة يتم فحصه بكل دقة، ثم ذلك المكان المعزول لعامين كاملين..

حاولت إبعاد كل ذكرياتي الأليمة التي ارتبطي بذلك المكان، فلم أفلح...

فشلت حتى في استعادة ذكرياتي السعيدة...

لهو "أروى" - رحمها الله -، وضحكاتها التي ملأت المكان بالبهجة حلال فترات وجودها بين أركان الشقة، لمساقها البديعة التي أحيت المتول بعد موت طويل..

هل مرّت بحياتي أيام هانئة بالفعل، أم هي الذكرى تزين في عيوننا الماضي فتضفي عليه جمالًا زائفًا؟

بدَّلتُ ملابسي ثم حزمت أغراضي بإحدى الحقائب، ووضعتُ بما كل النقود التي وجدهًا بالشقة.. كان مبلغًا لا بأس بن، يكفيني لشهور من الحياة البسيطة بلا أي بذخ..

صرت جاهزًا لإكمال رحلة هروبي من السلطات. لكن هناك، عند مدخل غرفة المكتب. يناديني صوت هادئ. تبًا له ذلك الصوت. كلا، لن أخضع لهمساته اللعينة...

لكن لا يمكن ترك الساعة بإهمال هكذا.. سأقوم بتدميرها على الأقل، حتى لا تجلب المصائب لأحد من بعدي..

أمسك بمقبض الباب البارد.. ارتجفت يدي لوهلة، ثم فتحت الباب...

أراها بموضعها السابق، كأنثى تنتظر معشوقها الغائب منذ سنوات. ينالني إغراؤها الدافئ، أتلمس الساعة بأصابعي لحظات تغمرنى فيها بسيل من الأحداث والذكريات...

الذكري كذلك وسيلة ضعيفة من وسائل السفر في الزمن...

تبًّا...

يجب أن آخذ الساعة معي...

\*\*\*

ساد صمت طويل بينما أُلقي نظري الأخيرة على شقة جدي، رغبت في توديع تلك البقعة، فلم تساعدين كلمايي.. اكتفيتُ بالصمت، ثم أغلقتُ الباب بلا رجعة...

ظللتُ سائرًا بلا وجهة أيامًا في الشوارع المظلمة ليلًا ونهارًا.. تلك أيام لم يعد فيها للضياء مكانّ...

الجو شديد البرودة. لماذا لا ترتعد السماء ببرقها ورعدها؟ لماذا لا تحاكى السماء نفوسنا؟ دائمًا ما نري ذلك المشهد التقليدي في الأفلام

التجارية، عندما يعمي البرق الأبصار، وترتج السماء بالرعد في أوقات اكتئاب البطل أو غضبه الشديد.. فلِمَ لا تشاطرين السماء انفعالاتي الآن؟

أعشقُ صوت الرعد. يذكرني بضآلتي التي أنساها أحيانًا.. يمكنني أن أستمع إليه لساعات بدون الإحساس بأي ملل يُذكر...

ولكني لست طماعًا الآن. يكفيني قطرات رقيقة من ماء المطر، علّها تغسل روحي مما أصابها من سواد!

أنظر بيأس للسماء الصافية بالا أي غيوم، فأعلم أن أمنيتي لن تتحقق قريبًا..

تستمر خطواني التي لا أعلم إلى أين تقودي، تتحسس أصابعي الساعة الذهبية بجيب سروالي الجيتر، وعلى ظهري حقيبتي المليئة ببعض الملابس القليلة، وأدوات شحن الساعة وأوراق مذكراني..

أرى أمامي فندقًا رخيصًا يصلح لمبيت ليلة، وهذا كل ما يريده جسادي المرهق الآن.

ينظر لي العامل بعين غافية، منحته تكلفة الليلة، فأعطاني في يدي مفتاحًا قدرًا للغرفة...

في صباح اليوم التالي، تركت ذلك الفندق الرخيص، وأكملت تجوالي بالشوارع، مستترًا بالزحام، ومعتمدًا على لحيتي التي استطالت

قليلًا، وجسدي الذي نحف عما سبق كثيرًا، تراقبني الأعين أحيانًا باندهاش من سوء حالتي، ثم يظنونني متسولًا ممن تمتلئ بمم شوارعنا، فيتركونني لشأني ويكملون سيرهم وحياقم البائسة...

أتذكر طبيب المصحة عندما أخبرين بانتشار خبر مقتل "أروى"، وكيف أستحوذ على انتباه الجماهير وقتها.

"اقرا الحادثة.. الإذاعي المشهور أدهم عبد الرحمن يقتل زوجته أروى بعد نصف عام من زواجهم".

"مصدر موثوق يؤكد أن الجابي يُعابي عدم اتزان في حالته العقلية" "أسباب تتعلق بالشرف وراء مصرع زوجة الإذاعي أدهم عبد

الرحمن".

عناوين بالأسود في الجرائد الرسمية، وعناوين عريضة بالأهر في الجرائد الصفراء.. يمتزج الأهمر بالأصفر لينتج جريدة برتقالية فاقعة اللون والمحتوى..

لم أهتم بما قيل وما كتب. صارت حرفة الشائعات هي المصدر الأساسي لصناعة الإعلام وإذاعة الأخبار في أيامنا هذه، والجمهور يدرك ذلك جيدًا، بل يعشقه حتى النخاع. أتخيَّل أحيانًا كثيرة، إننا جميعًا صرنا كسيدتين مستغرقتين في نميمة عميقة تطال عرض وشرف سائر جيران الحارة.

قررت ترك القاهرة تمامًا والاختباء بمحافظة أخرى.. فذلك سيبعدني عن العيون بشكل أفضل وأكثر أمانًا...

تذكرت إحدى الشقق التي سبق لجدي امتلاكها بإحدى مناطق الإسكندرية. بحثت عن مفتاحها بين متعلقاتي، فوجدها بسلسلة المفاتيح التي أحضرها معي من شقة جدي.. تيقنت من توافر المال الكافى..

إذن..

إلى الإسكندرية!

\*\*\*

ترتبط رؤية البحر دائمًا بالشجن، الحنين للماضي واستعادة الذكريات التي نراوغ بها قبضة الزمان...

فما بالك وقد صار هؤلاء رفاقي الدائمين؟

ماذا ستمنحني أيها البحر أكثر مما جاد علي به الزمن في أيامي السابقة؟

لن أفقد أكثر مما فقدت، ولم يتبقّ أحد لكي يرحل عني. لقد رحل الجميع..

ذلك الجُرح بشفتي الذي أصابني.. آلمني لأيام.. ثم عندما اعتدت وجوده، رحل...

منذ أعوام قليلة، أصابني ذلك الجُرح الآخر الذي لم أظنه سيندمل. لكنه اندمل ورحل تاركًا موضعه للجرح التالي..

وعندما ظننت أروى باقية معي للأبد.. رحلت هي الأخرى..

يلمس إلهامي اليمنى خاتم زواجي المستقر بموضعه بيدي اليسرى، اشتقت إليك يا "أروى"، وما للاشتياق لهاية.

أغلقت باب الشرفة المطلة على البحر، وبدأت في إعداد تلك الشقة الصغيرة لتصير صالحة للسكن في الفترة المقبلة.

الهواء ثقيل، ويغمر المكان برائحة خانقة، ولكن بدأ الهواء الآتي من باب الشرفة في إبعاد تلك الرائحة بشكل كبير..

بالطبع كانت الشقة عامرة بالتراب كمقبرة فرعونية، تركى كم مرت من السنوات منذ أن أوى إليها جدي؟

باب خشبي عتيق، في بناية أكثر قدمًا من الإسكندر الأكبر ذاته، يؤدي إلى شقة صغيرة للغاية، تكوم بداخلها ما يشبه الغرفة وردهة ضيقة، ثم دورة مياه جانبية وموضع يصلح لعمل كوب من الشاي بصعوبة بالغة. هي مأوى رجل واحد لا أكثر بالفعل...

كم كنت رائعًا يا جدي...!

ذلك المكان الهادئ الصغير، البعيد عن أي أحياء مزدهمة أو جيران فضوليين. كانت تلك صومعتك السرية في أوقات الأسى، وكم كثوت تلك الأوقات...

وضعت الساعة أمامي على مائدة بالاستيكية بجانب باب الغرفة، ونظرت إلى موضعي الجديد الذي سيصير كهفي الخاص.. سقف مرتفع، ونافذة جانبية مغلقة، بينما تطل الشرفة الضيقة على بحرهادئ يجذب الروح إليه.. فراش صغير ولكنه مريح..

ساعة حائط مربعة الشكل تحتل جزءًا من الجدار.. أراقب عقارها المتوقفة عن العمل، وكألها رمز واضح لمكان ابتعد عن قبضة الزمان بالفعل...

ولمْ ينسَ جدي إضفاء لمسته الخاصة من الجمال، فصنع رفًا خشبيًا احتوى بين جانبيه بعض من كتب التاريخ لا تزيد عن عشرة كتب على الأكثر، وعلى الحائط، صورة فوتوغرافية قديمة، عُلِّقت بلا برواز...

اقتربت من الصورة لأتفحص أشخاصها، فإذا هم جدي وجدتي كاترينا ووالدي ووالدتي بينما انتفخ بطنها قليلًا...

ترقرقت الدموع في عيني لحظة، وسالت بعد لحظات.. قد تكون تلك الصورة الوحيدة التي جمعتني بمؤلاء الأربعة.. تلمست الصورة بأصابعي الجافة، فكأنني أتلمس وجوههم فعلًا..

أشياء جميلة كتلك لا يزول جمالها أبدًا بمرور الزمان.. بل يصقلها، ويزيد حسنها..

رهمك الله يا جدي في كل وقت وحين، وطّيب موضعك حيثما دُفنت، ورهمكم هميعًا يا من لم أسعد برؤيتكم...

\*\*\*

تنبعث من ملابسي رائحة كريهة، فأنتبه لضرورة تبديلها. أتَّجه نحو الخزانة الحشبية، فأرى أمامي ثيابًا معلقة امتلكها جدي يومًا من الأيام...

أتلمسُ نسيجَها، وأنزعُها برفق من موضعها. في وقت سابق، كان من الصعب أن تليق تلك الملابس بحجمي، ولكن بفضل ما آل اليه حالي، توافقت الملابس مع جسدي توافقًا مدهشًا...

أرغب في همام دافئ، عوضًا عن مطر السماء الذي ضنّ عليّ بحضوره. دخلت إلى دورة المياه، أمسكت بصنبور الدش وأدرته بقوة، فسقطت قطرات تتابعت حتى بدأت المياه في الأنممار بعد فترة قصيرة...

رأيت مرآة الحائط وقد غطاها التراب فأحالها لوحًا مصمتًا.. أمسكت بقطعه قماشية مهترئة وجدها بجوار الحوض، وبدأت في تنظيف المرآة...

رأيت وجهي يبدأ في الظهور تحت السطح الداكن. فوجئت لحظات من هيئتي التي تحولت إليها خلال العامين السابقين. كم تغيرت هيئتي وكم تبدل مكنوني!

حقًا إن التغير لا يحدث فجأة، لكنه كتلك الطبقة الترابية المتراكمة ببطء لا يُذكر..

فقط، بعد مرور الأعوام..

ستندهش بالفعل ممن تراه أمامك بالمرآة!

#### 39

أسبوعان ونصف (ب.أ)

جالسًا وحدي بغرفتي الصغيرة بتلك المصحة الهادئة.. يبدو أن هؤلاء الأطباء قد يئسوا من علاجي بعد جلسة الساعات الخمس.. هم من طلبوا معرفة ما حدث، ولا ذنب لي في ردود أفعالهم العجيبة...

بعدما انتهيت من سرد قصتي، وأوضحت لهم جهلي التام بكيفية مقتل "أروى"، ظنوا بي ادعاء الكذب كعادة أغلب الجناة، فقرروا إعادي لغرفتي والبدء بالجلسات العلاجية والمحاورات الشفهية يوميًّا خلال فترة الحمسة والأربعين يومًا المقررة قانونيًّا...

مر يومان بدون أن يحادثني أيّ منهم، ثم وجدت ذاك الطبيب العشريني يأتيني لغرفتي..

- مُكن اخد من وقتك دقيقة يا أستاذ أدهم؟

نظرت له في صمت. يبدو الهدوء واضحًا في صوته، لا يهابني، ولكنه -يا للعجب- يحترمني. أشرتُ إليه بيدي بمعنى أنه لا فارق عندي بين وجوده أو عدمه...

- أنا الدكتور عصام عبد الرؤوف أو بالأصح لسه دكتور تحت التمرين.

لم أرغب في الرد على حديثه، ولكني وجدت لسايي ينطق رغمًا عنى..

- واضح عليك إنك لسه جديد.

ابتسم ابتسامة هادئة، وأكمل:

- والدي كان زميل قديم لدكتور جودت. ونصحني أتدرب هنا في المصحة عشان أكتسب خبرة.

أجبته ساخرًا:

- واسطة يعني؟

ضحك ضحكة قصيرة..

- تقدر تقول كده.. دا الطبيعي دلوقي.

أومأت برأسي.. نعم يا فتى، أعلم ما تقول تمامًا، فقد شربت من نفس الكأس قبلك.

- أعتقد حضرتك عندك حوالي تلاتين سنة؟ يعني يادوبك الفرق سنتين..

مممم.. فتى طيب، ولكن ليس كذلك تؤكل الكتف..

سحب بيده كرسيًّا خشبيًّا كان بجانب الغرفة، ثم وضعه أمامي، وجلس...

- مُكن ندردش سوا؟

- واللي فات دا كان إيه يا دكتور؟

ابتسم. ثم نادى بصوت هادئ للم رض النتظر بالردهة، وفور أن أتى للغرفة، سألنى "عصام":

- تشرب إيه يا أستاذ أدهم؟

أجبته سريعًا وبصوت جاف:

– نسكافيه

انبسطت أساريره قائلًا:

- جمييييل.. مدمن كافيين زييا

- ثم أشار للممرض..
- اتنين نسكافية والسكر بره يا عبده..
- خرج الممرض بسرعة، بينما استدار "عصام" نحوي مرة أخرى..
  - تمتمت في هدوء:
  - برافو عليك يا دكتور.. حركة فاشلة عشان تقرب مني.
    - تظاهر "عصام" بالضيق:
- ليه كده يا أستاذ أدهم؟ إنت مش مصدق إني بحب النسكافية؟ ومين يقدر يكره المشروب السحري دا. أنا ساعات بخاف يحبسوني هنا في المصحة عشان أتعالج منه.
  - ابتسست رغمًا عني، ولكني لم أسمح للابتسامة أن تتسع...
- سألني وقد بدأ يدون بعض الكلمات بمفكرة صغيرة أخرجها من جيب بنطاله:
- بص يا أستاذ أدهم.. أنا مهتم بقصتك فعلًا، وبعيدًا عن حالتك العقلية، أنا هفترض إن الكلام اللي قلته دا حقيقي.. سيبك من رد فعل اللجنة الطبية، ويا ريت تحكي لي أنا عن اللي حصل، واعتبر نفسك بتدردش مع واحد صاحبك.. ممكن؟
  - أجبته في برود:

- أدردش؟ واضح إن الحالات اللي هنا مملة، فقررت تيجي تتسلى شوية بالحالة الممتعة دي؟

أجابني بحزم:

- لأ يا أستاذ أدهم.. حالتك مهمة فعلًا، وبقت قضية رأي عام خلاص.. المفروض كان مكانك دلوقتي في العباسية، لولا أن عمك عكانته المعروفة قدر يجيبك هنا في المصحة الخاصة دي من غير ما الجرايد تعرف.. تخيل إنت وضعك عامل إزاي دلوقتي؟!

اعتدل في مجلسه وأكمل حديثه، بينما أنا تظاهرت بعدم الاهتمام..

- في فرصة كبيرة إنك تعيش، صحيح هتقصي فترة كبيرة هنا في المصحة عشان تتعالج، بس دا أحسن من تعليقة حبل المشنقة، ولا إيه؟"

أجبته غاضبًا:

- أتعالج من حاجة مش عندي؟ ولا اتعدم على حاجة معملتهاش؟ تصدق إن الاختيارين أجمل من بعض.. ريّح نفسك يا دكتور، وكمّل تدريبك على حالات تانية أحسن لك.

رد بصوت حاول أن يجعله هادئًا:

- السخرية مش هتفيدك يا أستاذ أدهم.. إنت قدامك أقل من أربعين يوم عشان تقريرك يطلع، ودا اللي هيحدد نهايتك، سواء هنا ولا عند عشماوي.

ساد الصمت بعد كلمته الأخيرة، لم أُجِبْهُ واكتفيتُ بالتنفس فقط. عاد بظهره إلى الوراء وقد انتشى بانتصاره المؤقت، ثم أكمل:

- اتفضل كلمني اكتر عن حياتك مع مدام أروى -الله يرحمها-

كلما ذُكر اسمها على لسان أحدهم، أصابني توتر مفاجئ.. لماذاً تنتهكون حرمة اسمها المقدس بألسنتكم اللعينة؟

"أروى" هي سيدين. ملكي أنا فقط، هي الطريق ونمايته.. هي كالقطعة المتبقية والتي برحيلها يظل حل لغز أحجيتي ممنوعًا من الوجود.

زفرة حارة خرجت من أعماق نفسي.. تساؤلات ذلك الطبيب الساذج ترغمني على العودة لأيام لن أنساها ولا أرغب في تذكرها... كانت أيامنا الأولى كزوجين أفضل أيام حيايي....

لأسابيع قليلة انعزلت عن أحزايي الممتدة، واستمتعت برفقة "أروى" بأهل نعم الدنيا.. شعرت بقلق "أروى" الدفين فيما يخص حالتي النفسية، ولكن أفعالي وقتها أقنعتها بأيي قد تخطيت أزمات العمل و إرهاقه المستمر...

أكلات "أروى" الشهية، التي ادهشتني شخصيًّا.. الطرقات التي طويناها معًا،الورود التي قطفتها من أجل ورديت اليانعة دائمًا.. الأغاني التي صدحت حولنا، وكل شروق شمس حضرناه معًا.. أتذكر كل تفصيلة مهما تكن تافهة أو صغيرة.. ضحكتها الخافتة، تورد وجنتيها بالأحمر الدافئ،عطرها الفواح الذي لا يُنسى، لمعان عينيها الزمرديتين، تعبيراقما الطفولية التي تباغتني في كل حين، وصوقما.. صوقما الهادئ كأم تروي لطفلها قصص ما قبل النوم...

أتمني لو استمرت حياتنا على ذلك النهج، لم يكن ليصيبني الملل..

## <u>40</u>

عامان (ب.أ)

بعدما انتهى الزفاف، وصرنا معًا بغرفتنا، ذقت مع "أروى" للمرة الأولى من كأس النشوة ما ذاقه كل العشاق قبلنا، وبينما كانت محتضنة ذراعي قبل ان نخلد للنوم، فاجأتني "أروى" بجملة زلزلت كيايي..

غريبة جدًّا إن الزمن ممكن يخلّي الواحد ينسى حاجات كتيرة..
 من سنة كانت حادثة خالد الله يرحمه.

ساد الصمت لدقائق...

لم أَعَكَن من الرد، ثم هدأ تنفسها معلنًا بداية ولوجها لعالم النوم الغامض.. بينما ظللت محدقًا للفراغ بالسقف وفي حلقي غُصة تكونت ولن تزول...

مثلما أُحدق الآن بسقف غرفتي الجديدة بشقة الإسكندرية.. أتخيَّل الشقوق التي رسمتها عوامل الزمن على ذلك السقف، وكألها خريطة تنبئني بطريقي المجهول. إلى أين مصيري؟ وكيف سيكون؟

تركني جدي وحيدًا بالصحراء، وبحوزيّ حمل ثقيل للغاية، بداخلي تتنازع آلاف الرغبات الملحة والأفكار السوداء...

جزء يريد نسيان الحاضر بالانغماس في ماضيه الحاص، وجزء آخر يرغب في إكمال مسيرة جدي نحو الحقيقة، بينما يجذبني قلبي نحو نصفه المفقود.. أروى.. أريد أن أنظر في عينيها الخضراوين ولو لمرة أخيرة.. لن أحادثها، سأكتفي بالصمت كطالب مجتهد في حضرة

صار للماضي الجزء الأكبر من تفكيري، وها هو في طريقه ليستحوذ بشكل كامل على ذهني...

" مجيئي إلى الحياة كلف أمي حياها، وكان ذلك بداية ما سأعرفه من مآس .." قالها الفيلسوف السويري "جان جاك روسو"، فكأنه يصف حياتي بكل دقة...

ضَلَّ النومُ سبيله لفراشي منذ أن حدث ما حدث. الأرق هو خليلي الوفي تلك الأيام، وكأبي في جحيمي المشتعل بأطلال جسدي المُحطَّم..

ليس بالضرورة أن يموت المرء ويُحاسَب كي يُرمَى بأعماق الجحيم، بل يكفيك أن تظل حيًّا، بينما اصطحب الموت كل أحبابك برحلته الأبدية...

وكالأخوات الثلاث ناسجات الأقدار والمصائر بأساطير الإغريق، تحوطني من كل حدب إخوابي الثلاثة ..

الألم، الوحدة والافتقاد ...

في صباح اليوم التالي، بدأت يومي بتجهيز الساعة لتبدأ عملية شحنها الممتدة لتسعة أيام، منتظرًا أن يختار عقلي خلال تلك الفترة شاطئًا يرسو على ضفافه...

أي زمان أهرب إليه؟ وأي كذبة تنتظر مني زيارتها؟ صدقت يا "نيتشه" عندما قلتها.. "آه أيتها الحقيقة يا أكبر كذبة في التاريخ!.."

أشعرُ بالجوع ينهش أمعائي الخاوية، اضطررتُ للترول لشراء بعض الجبن والخبز وكيسًا من الفول ... بدأت في إعداد الفطور معتمدًا على الطاولة الصغيرة المركونة بما يشبه المطبخ. لماذا تنتابني حواطر الماضي الآن؟

أرى جدي ينهرين مازحًا:

الفول هيبرد!! سيبك من الزمن دلوقتي وركز في الأكل اللي
 قدامك.

وأراني واقفًا خلف "أروى" بمطبخ شقة جدي، في صباح أول يوم يجمعنا بعد الزفاف. احتضنها برفق، وأتنفس عبق شعرها الحريري، بينما اصطنعت انشغالها عني بتقطيعها لقطعة من الطماطم وإعدادها لطبق الفطور..

أداعبها بقولى:

– ريخة الفول وهي طالعة وسط شعرك تجنن.

تضحك فجأة وتلتف لتنظر لي باسمة، تتلاقى أعيننا وأغرق في الجوهرتين الخضراوين، فترد لي دعابتي..

- طب حاسب على نفسك، السكينة دي حامية والسلاح ممكن يطول يا كابن.

توقفت أصابعي عن تقليب الطعام.. شعرت برغبة عابرة في تحطيم الطبق والبقاء جائعًا إلى أن ألقى نحبي وأجتمع بأحبابي...

تمتمتُ في سري مستغفرًا لله عن خواطري السوداء،وما أكثرها...

أخذت فطوري القليل إلى الغرفة، انفتح باب الشرفة، فرأيت البحر أمامي رائقًا، لا يأبه بما يحدث حوله...

نظرت للكتب القليلة الموضوعة أمامي على الرف، تشترك جميعها في انتمائها للتاريخ الإسلامي العربي الذي عشقه جدي، وكان سببًا في هلاكه بالنهاية...

على عكس جدي؛ كرهت العرب وتاريخهم، ارتبطت وقائعهم عندي بالدم والظلم والخيانة والضعف.. عن أي عودة يتحدثون؟

إن أرادوا استعادة أمجادهم القديمة بالفعل، فليقوموا بما يستحق المجد أولًا.. ذهب ريحهم وتشتت جمعهم، وطغوا فيما بينهم.. سحقًا لهم!

بيجد الناظر بعن واقعة محايدة أن تحريف التاريخ قصدًا أو عفويًا
 يرتبط كثيرًا بالمنطقة العربية.. فظروف الزمان والمكان تقدم يد العون
 بشكل كبير لتلك الأفعال..

الأطراف المنتصرة في التراعات والانفصالات تقوم دائمًا بكتابة التاريخ كما يحلو لها، وتحرص دائمًا على عدم توفير وسائل التحقق

من صحة المكتوب، فتنشر الملهيات وتحض الإفساد والعبث على زرع بذورهم السوداء في عقول الناس...

دائمًا يعارضون بما يسمى "زعزعة الثوابت التاريخية"، وتغافلوا عن الثوابت الإنسانية التي هي أحق وأجدر بالوجود...

هنيئًا لهم بانتصاراتهم المزيفة، وشعاراتهم الجوفاء...

## 41

ثلاثة أسابيع (ب.أ)

\*\*\*

كيف ماتت "أروى"؟

ألقى الدكتور "عصام" سؤاله كقنبلة ساحقة في مرماي، وتركني وحيدًا أصارع أحداث الإجابة...

ثلاث أسابيع مرَّت على ذلك اليوم الأليم، ولن تفارق تفاصيله ذهني أبدًا...

أتذكر عودي للمترل مرهقًا حاملًا أكياسًا مليئة بمختلف الأطعمة التي طلبتها "أروى"، وأتطلع لرؤيتها كي عجو من ذاكري منغصات

تفاجئني سيارة الشرطة أسفل بنايتنا القديمة، الشارع الجانبي الضيق صار مكتظًا بالمارة المجتمعين حول مترلنا...

أُسرع الخطى نحو المترل، بينما تتشابك الأذرع والأجساد أمامي، فأتخطاها بقدر ما أوتيت من قوة وقتها.. تنتهي درجات السلم في ثوان، لأتسمر أمام باب الشقة الذي كان مفتوحًا على مصراعيه...

الجميع ينظر لي بعيون ثاقبة، تداخلت الأصوات فلم أُميِّز منها شيئًا، والستار البشري الكثيف يراح ببطء، ليكشف عن مركز الاهتمام.. "أروى"!

بردائها المرلي ذي اللون الوردي الهادئ، افترشت جثتها أرضية الردهة، بينما انساب شعرها الناعم حولها كغلالة حريرية لملكة نائمة، وبأسفله انتشرت بقعه حمراء قانية أحاطت برأسها كهالة القديسين.

ارتميتُ بجانبها محاولًا احتضافها،بينما منعني رجال الشوطة الواقفون بجانبنا، ومع ضياع كلماتي، بدأت كلماقم تظهر بردهات عقلي على استحياء..

- البقاء الله يا أستاذ. ممنوع لمس الجئة علشان البصمات. التحريات لسه هتبدأ وهنعرف مين الجايي. اتفضل معانا داوقتي عشان محتاجين ناخد منك شوية معلومات.

ارتخت ساقي رغمًا عني، أفقدُ الوعي، وأستعيده مئات المرات في الدقيقة الواحدة، بينما غيمة حالكة السواد تتكاثف بذهني...

خوجت محمولًا على أكتاف الجنود، ليس كالمنتصرين بالحورب، بل كضحايا الكوارث اللهجعة.. مورنا بصعوبة بين الجيران المتكالبين علينا، بالرغم من تحذيرات الضباط وتنبيهات المخبرين والعسكر.. الفضول قتل قططًا كثيرة، وما يزال مستمرًا في القتل...

يقاطع "عصام" سيل الذكريات متمتمًا:

- أنا مقدر موقفك يا أستاذ أدهم، وحاسس بمدى الخسارة اللي

بادرته بسؤالي بلهجة جانة:

إنت متجوز؟

أجابني مُحرَجًا:

– لأ.. بس..أ

- مفيش بس.. انسى انك، تحس بمدى خسارتي، ويارت نغير الموضوع، كفاية انك خليتني افتكر اللي حصل تاني.

- أنا أسف يا أستاذ أدهم، وعارف إن اليوم دا اضطريت تحكيه اكتر من مرة للبوليس ولجنة الدكاترة.. بس كنت مستني تفاصيل أكتر ممكن تكون نسيتها وسط دوشة الأحداث وقتها.

صمتُ وهلةً، ثم هززت رأسي نافيًا لوجود أي تفاصيل أخرى... أوماً لي برأسه، ثم قام مبتعدًا وقد بدت حيبة الأمل على وجهه.. - هاجيلك تايي قريب يا أستاذ أدهم...

أشحت بوجهي عنه بينما باب الغرفة ينغلق وراءه، وعدت لفراشي متأملًا للحائط، متذكرًا بقية تفاصيل ذلك اليوم المشئوم... بالتأكيد هناك تفاصيل أخرى لم أذكرها...

لماذا لم أخبرهم بمن لمحتها مندسة ً بين الجيران؟

ساحرة القيروان التي ارتكنتْ على درابزين السلم بينما ترتسم الفرحة على وجهها للمرة الأولى، وتشعُّ عيناها بالشماتة البالغة!

يومان (ب . أ)

\*\*\*

- اسمك؟
- أدهم عبد الرحمن
  - سنك؟
  - تلاتين سنة
- كنت فين الهارده وقت الجريمة ما حصلت؟
- كنت في مشاوير بره البيت، ورجعت لقيت البوليس موجود.
- الجريمة حصلت قبل وصولك بتلات ساعات، وفي شهود عيان
  بلغوا الهم سمعوا صوت يشبه صوتك وقتها.

- أكيد محصلش، لأبي كنت برة البيت طول اليوم.
- هل كان فيه أي خلافات بينك وبين المجني عليها مدام أروى عبد المجيد؟
- خالص.. إحنا لسه متجوزين من حوالي سنة يا فندم، ومفيش أي مشاكل بيننا.
  - هل الشقة اللي حصلت فيها الجريمة هي محل إقامتك؟
    - آه.
- إذاي؟ إذا كانت البطاقة مكتوب فيها إنك ساكن في مدينة
  نصر؟
- كنت ساكن في شقتي هناك زمان، بس جيت هنا في شقة جدي الله يرحمه.

سمعنا صوت طرقات على الباب، ثم دلف إلينا رجل بملابس رسمية حاملًا حقيبته بيده قائلًا:

أنا المجامي منتصر حلمي. تم توكيلي من السيد "كمال الحلواني" للدفاع عن السيد "أدهم عبد الرحمن الحلواني".

نظر الضابط المسئول إلى بطاقة المحامي ثم سمح له بالجلوس بجانبي.

استكملوا التحقيق، وقاطعنا المحامي أكثر من مرة، بدا عليه الحنكة والدهاء في تبريراته وملاحظاته، وتطرق الحديث إلى جدي، فلم أدر بنفسي إلا ولساني يسرد كل ما حدث بخصوص الساعة ورحلاتي مع جدي...

بدأ التوتر يظهر على خلجات وجوه الجميع من حولي، واندهش أغلبهم مما أقول حتى توقَّف كاتب الحضر عن التدوين...

لم أكترت بهم، بينما استمر سردي للأحداث.. كنت منهارًا والضغوط تنهال على، وصدمة وفاة "أروى" أضاعت كل ما تبقى بعقلي من منطق.. مطارق من الصلب تطحن رأسي الذي تكدست به الأحداث والمصائب، فقررت إخراج كل ما بجمبتي.. بالا خوف، والا مهاراة...

- أطلب من سيادتكم رسميًّا تحويل موكلي إلى لجنة طبية للكشف على قواه العقلية.

قالها المحامي بنشوة غير طبيعية، بينما ارتسم الملل، والامتعاض على وجه الضابط...

تم تحويلي للمصحة بالفعل، وكان لعمي "كمال" دور في ذلك كما قيل لي. نقل المحامي أقوالي لعمي بكل سرور، موضحًا أن ادّعائي للجنون هي فكرة عبقرية قد تنقذي من حبل المشنقة...

لم يكترث عمي بحالتي، ولم يرغب في التأكد من صحة قصتي أو على الأقل صحة ادعائي بالفعل...

لقد أراد فقط أن يحافظ على سمعته ونصوع صفحته أمام المجتمع، ويكفيه الويلات الآتية بسبب انتشار خبر الجريمة التي تورط بها ابن احيه كونه مشتبهًا رئيسيًّا حتى الآن...

استقبلتني اللجنة وحدث ما حدث، وبدأت زيارات الدكتور "عصام" في التتأبع، يجالسني ساعتين، أسرد فيهما جوانب من حياتي الشخصية، ويسألني عن هواجسي ونوازعي الداخلية. يحاول الوصول لمناطقي المجهولة بذاتي، لعل ذلك كان سببًا في علاجي من دائي العجيب. يا له من مسكين!

انتهت تدخلات عمي بظهور التقرير النهائي بعد لهاية فترة الخمسة والأربعين يومًا المحددة لفحص حالتي العقلية...

أفاد التقرير بوجود عاهة بعقلي توقف محاكمتي حتى أعود إلى رشدي، وسأظل بالمصحة طوال فترة علاجي ثم يصدر القرار بعدها... إلخ... إلخ...

إذن فهي الأبدية. أدركت خطة عمي بإدخالي لتلك المصحة، لكي أستقرَّ بما حتى ممايي، فتدفن فيها مشكلاته بغلق تلك الصفحة لهائيًّا.

ليس بالأمر المهم، فلم أرغب في البداية أن تستمر علاقتي بعمي "كمال"، ويكفيني ما أتابي بسببه طوال حياتي، ربما كانت حسنته الوحيدة هي إيصالي لمن أكملت روحي الناقصة.. ثم انتزعتها مني ورحلت بعد الاكتمال...

شهران (ب.أ)

لا حل أمامي إلا موائمة الظروف...

اضطررت للخضوع لقوانين المصحة طوال فترة وجودي بين جدراها المصمتة، أو فلنقل طوال ما تبقى من حياتي الفانية...

تتكون المصحة من حديقة خضراء مبهج تحيط بمبنى متسع الأبعاد، للمبنى طابقان: طابق أرضى يحتوي مكاتب العمال والأطباء وكافيتريا صغيرة يحتسي بها الرواد والعمال ما يرغبون فيه من مشروبات، ثم ردهة قصيرة تُفضي إلى غرف المرضى القادمين لقضاء فترات النقاهة، ثم ردهة طويلة تصل لمنطقة نماية الطابق – على سبيل الإقصاء خوفًا من أضرارهم – حيث أقيمت غرف القادمين للعلاج من أمراض عقلية ونفسية تعكر صفو حياتهم، وكنت من الضيوب

النادرين القادمين بسبب جريمة شديدة الخطورة مثل جريمتي، فكان ذلك سببًا في المعاملة الخاصة التي نلتها بكل استحقاق...

أما الطابق العلوي فهو -كالعادة- للمدير وكبار الأطباء، فكيف يستوي العقلاء بمن فقدوا أبراج عقولهم؟ وكيف يتساوى من يملك بمن لا يملك؟

لم أسعَ إلى عقد صداقات مع باقي الرّلاء، فلم يكن مسموحًا لي بالاحتكاك بمم كثيرًا.. حماية مني، أو العكس.. لا أعلم.

أما العمال والممرضون فقد كانوا مجرد جماعة من البائسين الساعين للرزق، لا يكترثون بعقول المرضى أو حالاتهم النفسية.. يفعلون ما يُلزِمُهم به رئيسهم بالعمل ولا شيء غير ذلك...

يعاملني بعضهم بالحسنى، ويتجاهلني البعض الآخر، بينما يخصني عامل الغرف القريبة مني ببعض من المزاح الثقيل، الذي يتطور أحيانًا لقت واستهزاء غير طبيعين.

يبدو أن الأفق يحمل في طياته أيامًا عامرة بملل لا هائي!

عامان (ب.أ)

\*\*\*

صارت غرفتي الجديدة موضع تأملي المستمر.. اندمج تمامًا بتفاصيل الحائط وثنايا الأثاث أمامي، تنقضي الساعات بينما أتسلى علاحظة الشروخ، والثقوب الدقيقة المتناثرة بأسطحهم، بينما ينسجون معًا دوامات لا نمائية تجذبني لأعماقها..

الزمن دوامة أيضًا...

بل هو متاهة، يلقينا القدر في إحدى أروقتها، ثم يتركنا تحت رحمة ما نلاقيه بين جنبات تلك المتاهة الأبدية..

انمحت الحدود بين الأزمنة، وصار الماضي والحاضر والمستقبل كيانًا مشوهًا بلا أطراف واضحة . وبرغم محاولاتي مرارًا لدفن الماضي في أعماق النسيان، إلا أنه دائمًا يجد طريق العودة إلى النور.. الماضي لاعب مراوغ لا يمكنك هزيمته بسهولة..

جذبت المجلد الذي احتوى مذكرات جدي من إحدى جيوب حقيبتي.. أتلمس غلافه السميك ذا الرسم الهندسي العجيب.. الآن لم أندهش من معني تلك الدائرة ذات الخطين الخارجين من نقطة مركزها في زاوية شبه منفرجة.. إلها ساعة!

بدأت أوراق أخرى بالمجلد في التثني والاهتراء.. يومًا ما، أمسك جدي بتلك الأوراق، ودوَّن بما ما رآه وسمعه بعد أن كانت صفحات ناصعة.. يا الله!

أروع النصوص المكتوبة هي ما فُقدت سهوًا واستحالت إعادها.. فهل الفقد هو سر روعتها؟ أيلزمنا أن نفتقد الشيء كي ندرك قيمته؟ وإن بقيت تلك النصوص، ورحل عنا صانعها.. فهل تستمر النصوص على حالتها، أم تكتسب هيبة مروعة كتلك الأوراق المصفرة؟

أعبر الصفحات الأولى متذكرًا ما تسردها من وقائع. يتوقف ترحالي عند المنتصف، فيواجهني خطُّ جدي المُنمَّق الهادئ، وكأنه ديوان شعري حالم. أتدرك تلك الكلمات ما احتوته من أهوال؟ أتدرك قيمتها إن نُشرت على الملاً بين رؤوس القوم الغافلين؟

في بداية الصفحة وبعد ذكر تاريخ الواقعة...

(تعدّدت رحلاتي إلى الماضي، فأدركت حقيقةً واحدة تامة الوضوح. الإنسان هو الإنسان في كل زمان، ومكان. لو أنني كنتُ نبيًا مرسلًا من عند الله لهداية القوم، لفشلت في نشر رسالتي منذ اليوم الأول، وأحمد الله على إدراكي المسبق لخطورة تغيير الماضي.. فلا توعية تصلح لنا، ولا أحد يأخذ النصيحة على محمل الجد.

تنوعت الأحداث والمصير واحد.

جهلنا اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو إرث تتوارثه الأجيال منذ قديم زماننا، وبئس المتحكمين في أحوالنا، رعاة الفساد والإفساد، زارعي الخرافة في عقول العوام...

رأيت الأمم في أوج لحظات مجدها، وكذلك انحدارها لأسفل السافلين، فما شعرت بالبون الواضح بينهما. فنحن إن انتصرنا تجبّرنا، وتعمينا غطرستنا، فترداد تعطشًا لمزيد من السلطة والإفساد..

بينما إن عادت هزائمنا للظهور، استضعفنا أنفسنا وتعاضينا عن الحقية الظاهرة الحقي، فيسود الفساد أرضنا، ويتعامى الجميع عن الحقيقة الظاهرة لكل الأعين...

الفساد أساس وجودنا جميعًا...

احتجت لأن استبدل الناس من حولي، استبدل هذا الزمان والمكان، وظننت أن بالماضي مجدًا فقدناه اليوم.

ولكني كنت غوًّا شديد السذاجة عندما قررت الهروب من الحاضر لماضى أفضل، فما وجدت إلا القبح والسوء بكل مكان...

أتلك هي طبيعتنا المخبوءة بذواتنا؟ وفترات ألجمال ما كانت إلا أخطاء يدرك التاريخ وجودها بعد حين، فيعود لأصله الفاسد مرة أخرى؟

أشفق على من حولي. أعماهم جهلهم، فاستكانت نفوسهم واطمأنت لما تراه أمامها من وقائع حافلة بانتصارات يجهلون حقيقتها. ضميري يؤنبني على صمتي. الساكت عن الحق شيطان أخرس، وبما أعلمه وأخفيه بصدري، قد صرت كبير الأبالسة!

ولكن الناس في أيامنا تلك، يسعدون بالزيف، واعتادت قلوهم ذلك، فصاروا مصدرًا له إن غاب قليلًا عنهم.. أرى ألهم لا يستحقون إدراك الحقيقة، فهم قوم إن تجسد الحق أمامهم، أنكروه..

للأسف، أخطأ الإمام "محمد عبده" عندما قال: "الباطل \ يصير حقًا بمرور الزمن"...

كم ينتابني الأسي كلما عبرت ارمن مه يو لزمنا، فأرس اختلاف حالات الزمان بينما الحال واحد في كل حال!

أكنا ضحايا لحكامنا المفرّطين في أرضنا المحتلة أم ضحايا لصنائع نفوسنا المعتلة؟ أكتب كلماني هذه، بينا يرنو نظري نحو مكتبتي الأثيرة.. شريكة ما تبقى من الحياة إلى أن يشاء الله ان يقبض روحي في موعدها، وبالرف الثالث من المكتبة يرقد كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" للس"المقريزي".. ارتبط ذلك الكتاب بفكري، لما احتواه من أوصاف بالغة الدقة...

ففي باب "أخلاق أهل مصر"، يصف "المقريزي" أهل القاهرة وأغلب عموم مصر في العصر المملوكي وقتها، فيقول:

"وكذلك أخلاقهم يغلب علها الاستمالة والتنقل من شيء إلى شيء والدعة والجبن والقنوط والشح وقلة الصبر والرغبة في العلم وسرعة الخوف والحسد والنميمة والكذب والسعي إلى السلطان وذم الناس، وليست هذه الشرور عامة فهم، فمنهم من خصّة الله بالفضل وحُسن الخلق وبرّأه من الشرور"...

هل امتلك المقريزي القدرة على السفر لحاضرنا، مثلما امتلكت أنا العودة إلى حاضره؟ أم كان مدركًا لأحوالنا، ومتيقنًا من حقيقة عدم تحولنا عما صرنا إليه للأبد؟؟

كتب المقريزي تلك الأصاف بالقرن الحامس عشر الميلادي، بفترة العصر المملوكي، حيث ساد الظلم والاحتكار وتسلُّط الجبارين على عوام الشعب.

كانت رحلتي للعصر المملوكي أولى خطواني نحو إدراك فظاعة أحوالنا، وبما ظهر لي سبب ما نحن فيه واضحًا للغاية، فمن الطبيعي أن يولد الذل وتنمو الاستكانة في كل بيئة مُهيَّئة لذلك.

فرض الحكام ضرائبهم الباهظة، لإعداد الجيوش وملء خزائن الدولة، فما أفلحت الجيوش في إيقاف الأعداء، ولا انتعشت الدولة عما ملأ خزائنها...

ويأي التاريخ فيسجل ما حدث، ويشهد على ضياع هيبة المماليك وسطوهم كغيرهم من الطغاة الفاسدين في كل زمان ومكان. مهما يختبئ التاريخ في دفوف الكتب، سيظل مكشوفًا، وما يظنه الدهاة أنه مستور في صفحات النسيان، فمن السهل هتك ستره بالعين الفاحصة الراغبة في الوصول.

والمثير لدهشتي وقتها، برغم ما يقاسيه الجميع، فقيرًا كان أو موسرًا، فالشائع كان الخنوع، والسعي لنيل رضا السلاطين. أهي الطبيعة الفطرية التي تحثُّ على اتقاء شرور الأقوياء، والخضوع للكلمة العليا، أملًا في البقاء حيًّا لعدة أيام إضافية؟

المطلوب أكثر من المتاح، والسرقة شاعت في الأرجاء، بينما الألسن تلهج بالدعاء في المساجد لولاة الأمر.. أليس كان الأصح أن يتوجهوا بدعائهم لمن بيده أمور الكون؟ أم كانت جيناتنا القديمة هي المتحكم بنا، فنرى بسببها حكامنا ظلالًا للإله على الأرض؟

أرغب في الصراخ، فلا أجد صوتًا.. أمسك بقلمي وأدوِّن صرخاني.. أكتب إذا أردت الكلام.. الأوراق تسمعني، بينما يسد البشر آذافهم عن صوت الحقيقة..

ضج عقلي بتلك الأسئلة المتشابكة. فلا نهاية لها ولا أول، وإجابتها معروفة، ينقصها فقط لسان لينطق بها على الملأ... ))

أغلقت الصفحات الصفراوات بزفرة احتوت نتاج ما قرأته. أقتعني جدي بكل كلمة من كلماته. كتبها في تاريخ يدنو من يومنا هذا بسنوات قلائل، وبينما أقرؤها حاليًا، لم أجد تفاوتًا يُذكر، ولن أجد غدًا ولا بعد غد، ولا بعد عشرين عامًا حتى...

كره جدي قُبح الحاضر فهرب إلى الماضي بحثًا عن جمال زائل. ما الحل الآن إذا تساوت الكفتان؟ أين المفر؟

تركت المذكرات بجانب الفراش، ومددت ساقي قليلًا إلى الأمام.. أشعر ببعض من الراحة تنتاب جسدي، ولكن عقلي ماكينة لا تكف عن الدوران.. أحاول أن أمنح نفسي قليلًا من السكينة، وذهني عاصف كمحيط هائج في ليلة معتمة...

أخيرًا قررت عيويي أن تنغلق، بعدما لمحت سطرًا مدونًا على الجويدة القديمة الملقاة بجوار الفراش.

"الفساد له ناس عارفينه وعارفهم.. إن ماتت الناس يقعد خلايفهم".. جلال عامر

صحراء مترامية الأطراف، رمال على مدى بصري، الليل مظلم والبرد ضارب بالأنحاء، وعلى مقربة مني حطب مشتعل، أوقده شخص ما يتدثر بالأسود، جاذبًا ما أمكنه من دفء بذلك الطقس المربع...

اقتربت ببطء، بدون إدراك لماهية الجالس نحوي... أشير إليه بيدي، فيجيبني بذراع نحيلة تطلب مني الجلوس أمامه، وعلى بساط صغير تناثرت أحجار وأصداف بشكل عشوائي...

افترشت الرمال الباردة بينما الخوف يضيف لجسدي رعشات بخلاف ما فعله الريح. المتدثر يرمقني بعيون عسلية دكناء، وبرغم الظلام، أراهم واضحين أمامي كعيون البوم...

شعرت بدوار بسيط بشكل مفاجئ، بينما بدأت همسات خافتة في الخروج من بين طيات دثار ذلك الشخص.. بدأت رأسه في الاهتزاز بشكل هادئ، وبوتيرة ثابتة كبندول ساعة عتيقة...

تاه عقلي لدقائق.. أكان ذلك تنويمًا مغناطيسيًا؟ ولكنني استفقت فجأة بعدما لمعت قطعة ذهبية في وجه جليسي، بعدما انزاح جزء من اللّثام نتيجة اهتزاز رأسه..

فزعتُ وهببتُ واقفًا، بينما اللَّثام يسقط كاملًا عن وجهه. بل وجهها. لقد كانت ساحرة القيروان مرة أخرى!! - إنت عاوزة إيه منى؟ سيبيني في حالى.

نظراتها ثابتة نحوي، وكعادتها. صامتة بلا أي أفعال أو أقوال، ولكنها تثير في نفسي رهبة أعظم من ألف ألف أسد شديد الافتراس.

ارتميت على الرمال أمامها، مُحنيًا ظهري للأمام كمن ينتظر نحر رقبته، وبدأت دموع حارة في الانسياب على خدّى.

- جايه ورايا في كل مكان ليه؟

بدأت همهمالها في الارتفاع، حتى صارت صوتًا واضحًا يدوي في الصحراء رغم هدوئه.

- ما أنا من جاءت إليك.. بل أنت الآتي قريبًا.

ثم أشارت بإصبعها الشبيهة بمخلب النسر...

تفتحت عيناي على مشهد الغرفة مرة أخرى، بينما العرق يغمرني كقط غارق ببركة ماء.. الرياح الباردة قمب عبر النافذة الصغيرة، فأهرع إليها لإغلاقها..

ثم أكملت ليلتي محدقًا بسقف الغرفة.. غير مدرك لما أراه، وغير قادر بالفعل على مجرد التفكير فيه...

شهر (ب.أ)

اليوم كما أخبرين عامل المصحة قد اكتمل الشهر الأول منذ أن رحلت "أروى"...

ثلاثون يومًا قد مرت كأيامنا المعتادة...

لم يأبه الوقت بمصيبي، ودام استمرار الساعات في الدوران بوتيرها المعهودة. هل ينوي الدهر مفاجأي بمروره بتلك السهولة؟ فينسيني "أروى" ويحيل رحيلها لذكرى ما حدثت في أحد أوقات حياية؟

جاءي الطبيب "عصام" لغرفتي في موعده شبه اليومي مبتسمًا، منتظرًا أن أبادله الابتسام، فلم أفعل..

جلس كعادته هادئًا.. يرمقني بصمت، ثم استهلَّ حديثه قائلًا:

- تخيل أبي طلبت أكون طبيبك المعالج رسميًا.. حالتك فعلًا مثيرة للاهتمام.

- مش عارف أقولك شكرًا ولا اسكت..

- بداية كويسة على الأقل إنك اتكلمت. المرضين هنا بيشتكوا لي إنك دايًا ساكت، وغالبًا مش بتكلم حد، ولو حصل بيبقى وقت جلساتنا بس.. دا شيء يسعدني إني أكون الطرف الوحيد اللي بتكلمه هنا في المصحة.

وددت لو أنفجر في وجهه، فأفصح له عن مكنون صدري بكل صواحة...

المرضى هنا إما مرفهون للغاية، أو واهمون للغاية، فتعتمل بداخلهم الوساوس بأن مرضًا نفسيًّا أو إرهاقًا قد أصابهم بلعنته، وأنا لا أُطيق صبرًا على تلك الصفتين...

أما الممرضون والعمال، فلا رغبة لهم في الحديث من الأساس، وأي حديث قد ينشأ بيني وبينهم؟ هل تشاركنا في شيء معًا بخلاف الحتناقنا بين تلك الجدران المصمتة؟

شحّت الاختيارات أمامي، فلا سبيل لتحريك لساني بما أحتويه من كلمات إلا لك وحدك، ومن حُسن حظي أنك ذو شخصية مقبولة نسبيًّا، فلست إمعة كسائر الأطباء الشبان، ولست متعجرفًا كهؤلاء الأطباء كبار السن، الأجدر بالبقاء بمنازلهم وملازمة عللهم النفسية وعجرفتهم العظمى..

- تحب ندردش سوا عن إيه الهارده؟

ما زال مُصرِّا على تسمية جلساتنا بذلك اللفظ السخيف.. يا له من بائس بالفعل!

- طب إيه رأيك هنبدأ بشيء جميل جدًّا.. عارف الهارده يبقى كام في الشهر؟

سؤال غبي آخر.. فلا نتائج ولا ساعات بالغرفة، ولولا النافذة لما أ أدركت تعاقُب الليل والنهار..

- أنا هقولك. الهارده عيد ميلادك يا أستاذ أدهم..

ما زلتُ صامتًا، بينما تضاعفت آلامي. مناسبتان في يوم واحد!

- فاكر كنت بتعمل إيه في عيد ميلادك زمان يا أستاذ أدهم؟

أتحداك أن تتفوه بكلمة أخرى أيها الطبيب السمج.. عندها سوف أشج رأسك بالحائط، وأستمتع بالعبث بمحتويات عقلك التافه!

و جدت لسايي ينطق بمدوء بالغ:

- أنا احتفلت بعيد ميلادي كتير.. لكن مقدرش أنسى منهم تلات موات بالظبط..

اعتدل الطبيب "عصام" بمقعده، وقد شعر ببداية خيط قد يتمكن من إمساكه.. أوما برأسه لي كي أسترسل بحديثي، بينما تخطُّ يداه بعض الكلمات بمذكرته الصغيرة...

- أول مرة كانت في أول سنة ليا مع جدي.. يومها كان جدي مش عارف يهديني إيه بالمناسبة دي، فاتصرف بشكل غريب جدًا.. أخدين في بداية اليوم لمكان محيف، مليان مبايي صغيرة، لما كبرت عرفت إلها كانت المقابر، وقفنا قدام قبر أمي -رحمها الله-، وعمري ما نسيت إللي قاله يومها...

بعد ما بكي ودموعه أغرقت خده، لقيته بيهمس لشاهد القبر:

- أدهم رجع البيت يا زينب. ابنك خلاص هيفضل في حضني، ومحدش هيبعده عننا تاين، ولولا أنه مينفعش، كنت خليته يشوفك زي مانا بشوفك يا حبيبتي.

سألني "عصام":

- كان بيشوفها إزاي؟

أجبته:

- كان يقصد وقتها رحلاته للماضي لما كان بيشوفهم.

تململ "عصام" قليلًا ثم أكمل تدوينه في المذكرة.. ظهر عليه عدم الاقتناع بقصة آلة الزمن حتى الآن...

لم أهتم برد فعله، وأكملت السرد متذكرًا ما كان..

- وقتها أنا مكنتش فاهم معنى كلامه، ولما جيت اسأله، طبطب على راسي وأخدين بعدها اشترى لي ألعاب، وكتب أطفال كتيرة جدًّا.. نسيت مؤقتًا موضوع المقابر دا، بس فضل اليوم دا ثابت في دماغي لغاية دلوقتي...

أما تايي مرة احتفل بيها وعمري ما انساها، كانت آخر مرة ليا مع جدي قبل ما عمي ياخدين منه...

حسيت وقتها إن جدي كان عارف إين همشي، يومها مكانش مركز، وكان قلقان، ووقت ما اداين هديتي، كأنما كانت هدية الوداع فعلًا.. مفرحتش أوي في المرة دي، بس كان يوم صعب إنه يتنسي.

انتهيتُ من كلامي وعدت لصمتي. هز "عصام" رأسه متعجبًا..

– والمرة التالتة؟

\*\*\*

اجتمع زملائي بالمحطة جميعًا بمكتبي، وتتقدمهم "أروى" ليفاجئويي بعيد ميلادي...

أشاعت "أروى" كعادها جوًا من البهجة بكل مكان تلمسه قدماها، واكتشفت بعد نهاية هذا اليوم، أن "أروى" كانت السبب الأكبر في لم شمل الجميع، وتوزيع الأدوار بعناية شديدة، بخلاف التكتم على تفاصيل ذلك الحفل المبهج لمدة أسبوعين سبقا يوم عيد الميلاد...

- نفسي كل يوم يبقى عيد ميلادك،عشان أفضل شايفة ضحكتك دي قدامي.
  - كفاية إنك موجودة قدامي.. دا بيمنع عني أي زعل.
- طب افرض إني مش موجودة قدامك . هتبص في صورتي على الموبايل يعني؟
  - وأنا أبص في الموبايل ليه وانت في بالي دايمًا؟

توردت وجنتاها، وانتعشت كوردة تنسمت عبير الصباح.. فأزهرت وتفتحت، وأمسكت بيدي لتجذبني نحو النافذة، فنطالع معًا الشارع الواسع الممتد إلى ما لا نهاية، بينما تجاورت السيارات في ازدحام شديد، فاحمرت مصابيحها، وعلا صوت نفيرها..

- عارف يا أدهم.. أنا مش خايفة من أي حاجة هتحصل طول ما انت معايا.

قالتها "أروى" بنبرة جادة أثارت قلقي..

استدرتُ نحوها، وتلاقت عيناي بعينيها الخضراوين..

- مالك يا أروى؟ إيه الجو دا؟ماحنا كنا لسه فرحانين من شوية؟" ابتسمت "أروى" ولم ترد، ولكنها أراحت كفها على يدي، واحتضنت ذراعي بذراعها...

عامان، أسبوعان (ب.أ)

\*\*\*

أنا عين الضرير، ولسان الأبكم...

أتنفَّس ولست بحيِّ...

أكون، بلا دافع يؤهلني للوجود...

يقتحم عزلتي صوت مهيب. أكان ذلك الرعد الذي يأتيني أثره عبر النافذة؟

أُهرع للشرفة فأجد السماء الغائمة وقد بدأت في الاحتفال. لقد جاءي المطر الذي رغبت فيه طويلًا. ظللت بالشرفة، تاركًا المجال لهدية السماء تعزل عن روحي ما التصق بها من أدران...

لم أكتف بتلك اللمسات.. ارتديتُ ملابسي وقررتُ الترول للشارع للمرة الأولى منذ آخر مرة ابتعتُ فيها ما يلزم للأكل..

الساعة تعدت منتصف الليل بكثير، الجميع نيام في بيوقم هانئين، وكلب أجرب بائس يئنُّ مترويًا أسفل أنقاض مترل ما.. لا بأس يا صديقي، فلست وحدك من يئنُّ متألًا...

بجوار عمود إضاءة صدئ، وقفت محدقًا ببقعة الضوء المشعة بخفوت عبر تلك الليلة الحالكة. للوحدة قدرة على تضخيم الأمور، وذلك المصباح الضئيل استطاع إثبات وجوده برغم وحدته...

اما حان الوقت لوحديّ أن تسعفني قليلًا؟

يذكرين وميض المصباح بالثقب الدودي، كلاهما لامع بقوة، وجاذب للعين والروح...

لم أكتف بالوقوف وحيدًا، بدأت خطواني في اقتيادي عبر الشوارع الضيقة، أجهل سبيلي ولا أنظر إليه أساسًا...

الوقت يمر، والأفكار تتوالد وتصرخ راغبة في فرض سيطرتها على عقلي، ولكني أكبحها بقدر استطاعتي، فإن ضعفت إرادي، فسيصير ذلك مفتاحًا لباب من أبواب الجحيم...

لماذا لا أغير الماضي؟

كعادي كلما جاءت تلك الفكرة ببالي، يتردد صوت جدي مكررًا تحذيره من العواقب الوحيمة، ولكنه يتناسى أنه قد سبقني لذلك بالفعل. ربما كانت قراراته هي الخاطئة وقتها، وليس الرجوع للماضي ذاته...

لماذا لا أرى جدي.. أروى.. أبي وأمي.. ولو دقيقة واحدة؟

انتابني إحساس ببلل بارد يجتاحني. انتزعتني المفاجأة من دوامة الأفكار، لأجدني واقفًا في بداية الشاطئ، بينما تتدافع الموجات نحو قدمي، فتتصادم بعنف ثم ترتد لثوان، ثم تعيد اندفاعها بلا كلل...

أكملت تقدمي نحو البحر.. وحيدًا يستقبلني البحر بفوهته المظلمة.. تحتضنه أمه الأولى، السماء.. فيمتزجا معًا ولا يعكر اتحادهما الكامل إلا أميال لا نمائية وبعض العيوم التقيلة...

الماء يرتفع، ويلامس ركبي، ثم يكمل تحرشه بعدما لم يجد مني ردًا أو دفاعًا متكاسلًا عن النفس. يحيط بخصري تمامًا. يعجبه جسدي النحيل، وقد ظننت البحر من محبي الامتلاء!

يستمر الزحف إلى صدري، فيرتجف قلبي لثانية.. تتلاقى برودة البحر مع برودة ما بين الصلوع ...

يرمي البحر بأكتافه، ليعانقي كالحبين. لقد اشتقت للعناق، والبحر يدري ذلك جيدًا.

السباق يوشك على الانتهاء، والبحر متقدم بنقاط عديدة.. المنافسون مستسلمون منذ خط البداية، وبداخلي تتنامى دوافع الانتحار...لعلها النهاية وبداية لقائي بجدي و "أروى" مجددًا...

يا لك من غبي! المنتحرون في النار، وجدك و"أروى" من ذوي القصور في الفردوس...

وحيدًا معذبًا كنت في حياتك، ووحيدًا معذبًا ستكون في مماتك..

أتوقف.. أتراجع.. يغضب البحر ويرفض التخلي عن فريسته.. لقد استحقها، ولن يتنازل عنها بسهولة.. اسحب جسدي بعيدًا.. يدوي صراخ البحر.. يستميلني، يقنعني بالمنطق..

بالإغواء..

بالإكراه...

يدرك البحر هزيمته، فيأبى إلا يتركني إلا بموجة عالية أخيرة تلطم خدي وتفيقني للأبد...

بقدمين مبتلتين داخل حذاء بال، أعودُ للمرّل بينما انبلج الفجر..

لم تصح الدِّيكة، ولكن الملائكة هبطت من سماوات عليا، لتلقي نظرة على المصلين والمستغفرين، وربما لتصطحب روحًا حيرة احتواها جسد طيب كمثل المسجى أمامي بعدة أمتار..

الأهالي يتزاهمون عند مدخل ضيق لإحدى البنايات، بينما يتعالى صراخ وعويل عديد من سيدات أهل المترل...

يحمل بعض الشبان جثمانًا ملفوفًا بغطاء قماشي أبيض اللون، ويسارعون لنقله لسيارة دفن الموتى...

الصراخ يتواصل، والنحيب والنشيج يتزاملان في الأجواء...

وقفت وحيدًا مستترًا بحائط امتلأ بالعبارات المنقوشة والسُّباب ومختلف أشكال الدعاية الانتخابية، لأتأمل حسرة أهل الميت على فراقهم إياه...

سيدة بدينة في الخمسينيات، تولول وتنوح بكل ما أوتيت من قوة.. مرددة الجمل المعتادة في الترحم على الميت، وفراقه الصعب وتعدد خيراته التي ملأت مترلها طوال وجوده معهم..

أنحزن على موتانا لجود انقطاع أعمالهم عنا وحدمتهم لنا؟ أم نشتاق لمواساقم لنا بأوقات الانكسار، وضحكاقم إذا ارتاح البال بعد عناء..

الحياة تستمر، والزمن لا يتوقف بسبب مصائبنا. افتقادنا إلى وجودهم معنا جسدًا وروحًا هو السبب الحقيقي لبؤسنا..

يعجز هؤلاء عن رؤية مفقوديهم، بمجرد إغلاق الأعين ولف أشرطة الأكفان.

جميعهم عبيد للزمن.. مضطرون للانصياع لقوانينه، والتغاضي عن قبضته الباطشة للجميع بلا استثناء...

إلا أنا!

أنا الاستثناء الذي سيحطم القاعدة..

تركت الجنازة خلفي.. ما فات قد فات...

يختلط بداخلي غضبي وحماستي، فتشتد قبضتي..

انزاحت عني خواطري السوداء، وخبا صوت تحذيرات جدي، حتى صمت.

ولجتُ إلى الشقة، وأخرجت توصيلات الساعة، لأبدأ في شحها.. لن أُضيِّع المتبقي من عمري في اشتياق بلا طائل...

تنتظرين أيام تسعة، ثم بعدها أعود لماضيّ الخاص لأرى الأحباب...

خمسة أسابيع (ب أ)

تنعم إدارة المصحة على نزلائها الكرام بإمكانية التريض بحديقة المصحة يوميًا، وتكفل لهم سائر المتطلبات الترفيهية، لتوفير الحالة النفسية الهادئة والمساعدة على الشفاء العاجل..

تبًّا لهم…

ألقيتُ نظرة على الحديقة لمرة أو اثنتين خلال الفترة السابقة.. تبدو بالفعل مكانًا جيدًا، ولكني ببساطة لا أرغب فيها..

أكتفي بولوج الشمس لغرفتي يوميًّا ساعات قليلة. فأتدفأ عجالستها، وأُقتم لها عا يجول بخاطري. متمنيًا ألا يتذكرني الطبيب "عصام" ويفرض زيارته المعتادة.

طرقات على باب غرفتي، ويظهر وجه الممرض البارد...

- الدكتور عصام عاوزك يا أستاذ أدهم..

- خليه يدخل.. محدش قال لأ.

- عاوزك برة ف الجنينة يا أستاذ أدهم..

تبًا.. السماجة تصل لأعلى معدلاها الآن..

متململًا رافضًا بداخلي أن أخرج، اضطررتُ للقيام والسير كتابع خطواتَ الممرض نحو الحديقة...

مساحتها واسعه ولا بأس بها.. تزدان بشجيرات مهذبة بعناية، وآرائك خشبية متناثرة تستظل بالأشجار لتمنح جالسيها متعة الاحتماء من وهج الشمس إذا ازداد عن حده...

نقترب نحو الطبيب "عصام" الذي يشير للممرض بيده ليسمح له بالانصراف...

- إيه رأيك في التجديد دا يا أستاذ أدهم؟

مططت شفتي مظهرًا الامتعاض، بينما بداخلي اعترف أي اشتقت للخروج ولو لحظات من ذلك السجن الأبيض المسمى اعتباطًا "الغوفة"...

- الشمس الهارده هادية، واعتقد الجو مناسب إننا نكمل دردشة.

النكتة قد تضحكك في البداية، ولكن بتكرارها تزداد سخافتها.. لم يعد لفظ "دردشة" يثير غيظي، صرت أتجاهله تمامًا كأنه تراب منثور...

فتح مذكرته الصغيرة، وأمسك بقلمه مستعدًّا...

- زي ما حكيت لنا، انت كنت شغال في الراديو، وكان ليك برنامج مشهور جدًّا، وأنا شخصيًّا بمجرد ما استلمت حالتك، دخلت على النت وسمعت شوية حلقات منه.. برنامج حلو فعلًا.."

وما الفائدة أيها المعتوه؟ لقد تبخر كل ذلك في لحظات...

– كنت بتختار مواضيع حِلقاتك إزاي؟

لا أدري كيف ستعالجني تلك الأسئلة الساذجة مما يتصور أنني مصاب به.. أنا في الجحيم الآن وعقابي هو قضاء الأبدية بصحبة ذلك الطبيب الممل...

- آه صحیح.. دا سر المهنة.. طب بلاش السؤال دا یا أستاذ ادهم.

وكذلك باقي أسئلتك عديمة النفع..

لم يشعر "عصام" بالملل، رغم صمتي التام أمام جميع أسئلته السابقة.. إلى أن بادري بالسؤال الذي تمكن من استفرازي على الرد.

- كان ليك حناقة قبل كده مع مديرك زي ما حكيت.. بس مش فاكر الاسم دلوقتي.

مدوح.

- برافو عليك، وسبب الخناقة كان مدام "أروى".. مظبوط كده؟ وهأنت الآن بذكرك اسمها، تدقُّ آخر مسامير نَعْشِك أيها الوغد.

- أيوه مظبوط.

- هل كنت معتاد تتخانق مع الناس كتير يا أستاذ أدهم؟

- أنا مليش في الحناقات، بس لما اللي قدامي يستفزين ويمس حد يهمني زي أروى، يبقى كان لازم يحصل كده..

- هل بتحس أحيانًا بأنك عاوز تإذي حد.. أي حد؟

- وأحس بكده ليه؟.

- مقصدش، بس اغلبنا بیجیله ساعات إحساس إنه جواه غضب کبیر محکن یخلیه یدمر أي شيء قدامه، وبیبقی عاوز یطلعه علی أي حد.

- قصدك إن ممكن الغضب دا يخليني أقتل؟

تلعثم "عصام" لثوان، ثم دوّن بعض الكلمات بالمذكرة...

- طيب بالنسبة للكوابيس اللي قلت إنما بتجيلك زمان.. انتهت ولا لسه؟
  - من ساعة ما جيت المصحة مشوفتش أي كوابيس، ولا أحلام.

بالطبع أنا أكذب.. لم تتركني الكوابيس يومًا، بل زادت عن حدها فصارت تأتيني نهارًا وليلًا.

أرى جميع من فقدهم، ونظرات الأسي والانكسار تظهر جلية بأعينهم.. يرفضون ملامسة أناملي الباحثة عنهم، ويكتفون بالابتعاد الصامت نحو فراغ معتم...

- عاوزك تركز معايا يا أستاذ أدهم في الجزئية اللي جاية. ليه نفسك ترجع للماضي؟
  - أنا فعلًا رجعت للماضي يا دكتور.. إنتو ليه مش مصدقين!
- اعذرين، بس إنت مدرك إن اللي بتقوله دا صعب يتصدق. أنا هفترض إن فيه حاجة فعلًا اسمها آلة الزمن. ليه نفسك تستعملها عشان تعيد الماضي تاين؟ مش المفروض إن اللي راح انتهى لحاله خلاص؟

يجهل أمثالك مدى القوة الحقيقية للساعة. إنها ببساطة وسيلتي الوحيدة لاكتشاف إجابة ذلك السؤال اللعين.. ماذا لو؟

إنه السؤال الذي جال بفكر كل من على وجه الأرض.. ماذا لو؟ ماذا لو حدث هذا بدلًا من ذاك.. ماذا لو لم أختر تلك، واخترت هذه.. إنه السؤال الذي قررت أن أسأله لذاتي، وأن أبحث عن إجابته بدلًا من الاكتفاء بانتظار الرد الذي لن يأتي أبدًا.

\*\*\*

أتذكر يومًا ما بعدما صارت الساعة بحوزي.. سألت "أروى" سؤالًا كهذا..

أجابتني "أروى" بكل بساطة، وكأن الإجابة بذهنها منذ أن وُلدت الماضي. في الحقيقة أنا عجباني حياتي زى ما هي، ومش معترضة على أي خطأ حصل زمان. أنا كل حاجة حصلتلي اتعلمت منها الدرس اللي يمنعني من تكرارها تاني في المستقبل.

بس دا ميمنعش إن فيه شوية ناس عرفتهم، وندمت على كده.. فممكن أرجع أمنع صداقتي بيهم من الأساس.

واتبعت قولها بضحكة طويلة، شاركتها وقتها تلك الضحكة، بينما أنحت كلامها قائلة:

- أهم حاجة إني قابلتك يا أدهم، ولو كان بايدي إني أعرفك من قبل كده، كنت عملتها من زمان.

احتضنها في حنان، بينما ينهمك "عصام" في حديثه ليقطع عني سيل الذكريات الممتعة، والتعيسة كذلك.

\*\*\*

بدأ مللي في الإعلان عن ذاته، فرغبت في التحرك من موضعي بدلًا من تلك الجلسة الرتيبة.. رافقني "عصام" في المشي بأرجاء الحديقة، وكأنه أب يأبي ترك ابنته الصغيرة وحيدة بمكان جديد..

استمر "عصام" في افتراض وجود آلة الزمن، وبدأ في تفنيد اقتناعاته بتلك النظرية.. ملأ عقلي بكثير من الهراء، إلى أن وجدت بداخلي نزوعًا نحو الاقتناع بآرائه..كيف ذلك؟

هل استطاع بملله وهرائه أن يحكم سيطرته على عقلي بالفعل؟

سألته في يأسِ...

- "دكتور عصام.. إيه نهاية كل الكلام دا؟
- أكيد هتخف وتبقى إنسان طبيعي من تاين..
- أنا مش مجنون يا دكتور، ومحدش عاوز يقتنع بكده.

- يا أستاذ أدهم.. كلنا مجانين، بس بنسب مختلفة.. انت بس نسبتك أزيد من الطبيعي.

توقفت عن السير لحظات، وحدقت بعينه قائلًا بمدوء..

- يعني فيه أمل إني أخف فعلًا؟ أنا مش قادر أستحمل تاين.. عقلي هينفجر من كتر اللي بيحصل، ومبقتش عارف أنا صح والا غلط.. مش معقول إن الناس كلها غلطانة.. هل أنا اللي بتخيل فعلًا كل اللي حصل؟ هل هقدر أتغير وأرجع لطبيعتي تاني؟

أمسك "عصام" بكتفي في رفق، وابتسم..

- متقلقش يا أستاذ أدهم.. الإرادة في الشفاء هي أولى خطوات الشفاء الحقيقي، وهتعرف إنك اتغيرت فعلًا، لما تلاقي صعوبة في الرجوع لعاداتك القديمة من تابي.

ثم اتسعت ابتسامته وزفر في راحة قائلًا:

- الهارده بس أقدر أقول إن العلاج بدأ. اتفضل معايا يا أستاذ أدهم نكمل مشي شوية.

تبعته في صمت، بينما تتوالى أسئلته في تتابع ممل كالعادة..

## 46

عامان، أسبوعان، يومان (ب.أ)

\*\*\*

الأفق بلون أخضر مشابه لعيني "أروى".. بل هما بالفعل عيناها.. اتسعتا لتصيرا عالمًا بأكمله، أُحلق أنا فيه بجناحين من الأوراق المملوءة بأسطر كتبتها يومًا ما لوصف حبيبتي "أروى"...

تبتعد عني العيون لتفسح المجال لملامح "أروى" في الظهور.. يطالعني وجهها الباسم، تنظر لي بعينين ناعستين تزيد بهاءها آلاف المرات...

اشتقت اليك، وقلبي تنقصه دقات تحمل اسمك.

أحاول إقناع ذاتي بأنك لم ترحلي.. على الأقل للأبد، بل ستعودين يومًا ما.. لكني أعد الليالي والساعات، فيمضي الوقت ولا تعودين!

شمس عظيمة تشرق على دنياي، وكأساطير الأولين، تتكاثف طاقتها فتتجمع وتستحيل نجمًا مضيئًا في فراغ الكون. تقترب مني "أروى" للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

تشير نحوي بيدها، تحثني على الجيء.. أحاول التحوُّك فتخذلني ساقي، وتنغرس بالأرض الضبابية حولي.. أقاوم، فيزداد انغراس ساقي.. يترعج وجه "أروى" الرقيق، فتترقرق الدموع بعينيها الزمرديتين.. تغمضهما لثوان، ثم تُعيد فتحهما فتكشف عن عينين خضراوين تمامًا، بلا ألوان أخرى...

يمتد الأخضر فيكسو وجهها كمد بحري هائج، ثم ينساب نحو رقبتها النحيلة وسائر أجزاء جسدها العاري...

في دقيقة، صارت "أروى" كيانًا زمرديًّا متلألتًا. ظلت على حالتها لوهلة، ثم بدأت البثور، والتقيحات في التوالد على حسدها كبراعم بسرعة غريبة.

امتدَّت التشقُقات بجسد "أروى" حتى صارت جثة متحللة اجتاحها العفن ارتعبت ورغبت في الفرار، ولكن إلى أين؟

الكون عيون ترمقني، وضحكات ساخرة، وصرحات لا تكف عن الانبعاث من مكان ما...

أرى الزمن أمامي كعابر سبيل. أناديه، فيخرج لسانه ساخرًا.. يستفزين بقدرته على الاستمرار بدوين...

أستيقظُ في اللحظات الأحيرة كعادي، بينما تتسارع نبضات قلبي ويزداد شهيقي وزفيري...

إلى متى سأتعذب في ذلك الححيم؟!

ِرُجِمَاكَ يَا اللهِ...

\*\*

مرّ يومان، وباقي سبعة..

الآلة تلتهم الطاقة كوحش مسعور، في انتظار امتلائها لأملأ أنا رغباتي التي اجتاحت عقلي وقلبي معًا...

عدتُ طفلًا ساذجًا متشوقًا لرؤية والديه بعد يوم دراسي طويل..

قضيتُ الأمس في استرجاع ذكريات حياتي، وبدأت في تأريخ كل حدث أرغب في استعادته للمرة الأخيرة.

كثرت الأحداث، وتناثرت القصاصات حولي حتى امتلاً الفراش. فجمعتهم برفق وبدأت في تثبيتهم على الحائط، ليرسما حول الصورة الفوتوغرافية حاجزًا دائريًّا يبعد عنهم أخطار الزمن..

وقفتُ شاردًا أمام القصاصات. تأملت كل كلمة دوّنتها، وكل حرف يرسلني ليوم قضيته برفقة مَنْ أشتاقُ إليهم الآن. بينما لا تكف أصابعي عن لمس حنصري اليسرى المرصعة بخاتم الزواج..

دائرة تجمع أيامي السعيدة مع "أروى"..

يوم أن قابلتها بالمحطة.. تلعثمي وغضبها، ثم فرحتها الغامرة...

يومًا ما لم أكن بصحبتها في أثناء فترة مراهقتها بالمدرسة، ولكنها قصت لي أحداثه المضحكة بالتفصيل. عندما تسلَّمت خطابها الرومانسي الأول من عاشقها السِّرِّيّ.. كم رغبت في رؤية دهشتها وخجلها الخلاب!

يوم زفاف "خالد" – رحمه الله –

و يوم زفافنا..

ثم دوائر أخرى تجمعني بجدي وعائلتي التي لم أهنأ بما إلا زمنًا قليلًا.

حلال أيام شحن الآلة، كانت تلك القصاصات بالإضافة إلى مذكرات جدي هما ما أقتات به منتظرًا زوال الوقت..

أتذكر فترة ما بعد حادثة "حالد". كانت "أروى" خير سند لي، وازداد دعمها كثيرًا بعد وفاة جدي. بالطبع لم أخبرها بذلك، ولكنها ظنت اكتنابي المزمن وقتها سببه فقط وفاة "خالد" صديق العمر...

وحدها شعرت بما أعانيه بداحلي، وحتي بعد زواجنا، ظهر استياؤها في فترات عديدة بسبب شرودي الدائم، وجلوسي وحيدًا بمكتب جدى...

لم تمتعض، وظلَّت برفقتي. تحتويني بذراعيها ليلًا، فتمنحني ذلك القدر من الهدوء والسكينة الذي يُعينني على النوم بسلام كل ليلة...

أَتَخِيَّل لَو كَان جَدِي حَيًّا، وكانت "أروى" برفقتنا بالشقة.. كانت ستنال أخلاقها وأفكارها إعجابه الشديد..

كانت ستنال ثقتنا بالتأكيد، وربماً رافقتنا في مرة من المرات برحلة من رحلاتنا.. ولم لا؟

لطالما رغبت في إهدائها ما لم يَنْلُهُ أحد. كنت سأصطحبها في ليلة خاصة بنا، فنحضر معًا حفلًا ساهرًا للسيدة "أم كلثوم"...

أو نقضي يومًا بديعًا بجدائق الأندلس الغناء، منعزلين عن منغصات حياتنا اليومية البائسة...

عندما أخبرها برغبتي في الزواج بها بشقة جدي القديمة. لم تعترض، بل أشرق وجهها بابتسامتها وأخبرتني:

- مش مهم هنبقي فين.. المهم إيي معاك...

لطالما كررت "أروى" تلك الجملة. هل أدركت أنها يومًا ما ستفارقني بلا رجعة؟

أمسك بهاتفي وأستمع مرات ومرات لكلمات أغنية "على الحجار".. أشتاق لسماعها كنغمة اتصال من "أروى"..

"ليه فجأة بقيت مستني لوحدي..

إين أتكلم واحكيلك واشكيلك همي"

عام (ب.أ)

تندرت مسبقًا من سرعة مرور الشهر الأول، ففوجئت بانتهاء العام الأول بأكمله..

صرتُ أفهم أسباب سعادة أصحاب الإنجازات، بمرور عامهم الأول، وكلما مرت الأيام، ازددت اقتناءً بأن ما مَرَّ كان الأفضل في تلك الفترة...

مثل اليوم منذ عام، لم يكن حالك كما الآن..

92 |

بالأمس كانت جلسته الأخيرة معي...

احتدًّ الحوار بيننا بخصوص الساعة.. بوغت بإصراري على صحة الأحداث، بعدما توهم أنه قد نجح في الشهور السابقة في علاجي من الهراء الذي امتلك عقلي..

حاول استدراجي لمعرفة موضع الساعة ومذكرات جدي.. بالطبع لم أخبره، فلا أستطيع المخاطرة بوجود الساعة مع أحد بخلافي مهما يكن..

أخطأ "عصام" عندما أنمى الجلسة بخبر شديد الخطورة..

أخبرين أن نتائج فحص الطّب الشرعي لجثة "أروى" تضمنت الإشارة لوجود جنين في أسابيعه الأولى داخل رحمها...

ألجمتني المفاجأة.. اسودت الرؤية أمامي، ولم استعد وعبي إلا بعدما وجدت قبضتي تنهال على وجه "عصام" وجسده ناعتًا إياه بالكذب..

أمسك "عصام" بأنفه محاولًا إيقاف الريف المنهمر، بينما أسرع الممرضون وكبلوبي بقوة، واجتمعوا بقوقم وعددهم ليرغموبي على الانصياع للمحقن الذي انغرس في أورديت.

تنسحب الرؤية في هدوء.. بينما تنتزعني قبضة اللاوعي من عالمنا مذا.. اليوم، أخبروني بمنعي من التعامل مع الآخرين. سيكتفون بإدخال الطعام اليومي وأقراص الدواء من فتحة الباب المخصصة لذلك، ويتولى عمال النظافة إعداد غرفتي مرة كل ثلاثة أيام.. بينما للغرفة دورة مياه ملحقة بها، فلا داعى للخروج من الغرفة.

سجن انفرادي بلا أى ألوان. لا شيء غير بياض يخترقه شعاع الشمس لفترة وجيزة، يتبعها نظر مستمر لقمر وحيد في السماء..

رفقي اثنان يأتيان وقتما شاءا، ولا يرحلان. يأتي الصمت بصحبة الزمن.. يتضاحكان معًا ويسحران من ذلك البائس المسجون داخل زنازين عقله المعتل...

تتسلل أحيانًا بعض الألحان الموسيقية المنبعثة من راديو أحضرته إحدى العاملات لتزجية أوقاها بالمصحة.. تصل أصوات "أم كلثوم" و"عمرو دياب" في مزيج عجيب عبر الردهة إلى غرفتي وبعض الغرف القريبة.. بخلاف هذا، فلا شيء يؤنس وحديق...

رَ لَمَاذَا أَرْغَبُ فِي ذَلُك؟

بدأت في التأقلم على تلك الوحدة خلال الشهور السابقة، وبإمكاني أن أكمل حياتي على هذا المنوال.. فمن هو مثلي لا يستحق الصحبة، ولن يجد فيها راحته أبدًا..

وحدهم من فقدهم يمتلكون القدرة على إعادي لحياة البشر مرة أخوى.

آه لو امتلكت الساعة الآن!

\*\*\*

مرَّت الشهور واقتربت من إكمال عامي الثاني بين أسوار تلك المصحة.

تعرَّضت صحتى لفترات اعتلال عديدة، كان سببها امتناعي عن الطعام لأيام.. ببساطة زهدت في تناول اللَّقيمات، وكم راودتني الأفكار السوداء وتأملات لا أرغب في الإفصاح عنها حتى مع نفسى..

سقطت تحت رحمة أقراص الدواء، ونحل جسدي كثيرًا.. تركت لحيتي بلا تشذيب، فنمت وتكاثفت، ثم قصَّها الممرض يومًا ما، ثم نحت مرات ومرات.

منذ أسبوع، قررت إدارة المصحة أن تكافئني قليلًا، بعدما وجدوا مني كامل الالتزام بقواعدهم، وبقائي في منفاي المعزول لما يقرب من عام...

فوجئت بمن يحادثني عبر الباب ليخبري بالاستعداد للخروج من الغرفة، لملاقاة ضيف قد أتى لزيارتي بالحديقة..

ترى من سيرغب في رؤيتي الآن؟ ولم؟

فمضت نحو الباب، فاصطحبني الممرض إلى الحديقة.. تذكرت أن قدمي لم تلمس تلك الردهة إلا منذ عام كامل.. أيمكن للزمان أن يمرَّ بتلك السرعة فعلًا؟

نقترب نحو إحدى الآرائك، فيستدير الجالس عليها نحونا، لأجد أمامي صديق الطفولة "أحمد ياسين"..

## - "أمريكاني!"

هُرعت نحوه محتضنًا إياه بكل اشتياق. احتضنني "أحمد" كذلك بشوق مماثل. استمرَّ ذلك دقيقة، لم أتمالك فيها نفسي فالهمرت دموعى. لم أجد منفذًا لما بداخلي إلا البكاء...

أمسك "أحمد" بكفي مسندًا إياي لنجلس على الأريكة، بينما اكتفى الممرض بالوقوف على مقربة منا متحفزًا في حالة حدوث أي مشكلات..

أكملتُ بكائي، بينما استم "أهمد" مربتًا على كتفي.. سألت بعض دموعه أيضًا لما يراه أمامه من إنسان تحطم كليًا.. فقد كلَّ ما ملكه طوال حياته في لحظات قليلة...

حاولت التماسك، ونظرت لصديقي.. بدأت الكلمات في الخروج من حنجري بصوت خشن لشخص لم يعتد محادثة الناس منذ شهور.

- وحشتني يا أحمد..وحشتوين كلكم.. شريف وصبحي، ويوسف ....

توقف لسايي قبل ذكر اسم "خالد".. وفهم "أحمد" ما قصدته ولم أقُلهُ.. فصمت كذلك وخفض رأسه متمتمًا بالرحمة للفقيد..

- احكيلي يا أحمد . عاملين إيه كلكم؟ ومحدش جه يزوريي ليه؟

امتقع وجه "أهمد"، وشعرتُ به كمن يحمل جبلًا على ظهره...

- الشلة ضاعت يا أدهم.

- إيه اللي حصل يا أهد؟

بدأ "أحمد" في إخباري بأسوأ الأنباء...

كانت وفاة "خالد" حدثًا مؤثرًا في مسيرة حياتنا جميعًا، وأتت مصيبتى لتقضى على ما تبقى فينا من صمود.

قلّت لقاءات الأصدقاء حتى انتهت تمامًا.. فكلما اجتمع الشمل، تذكروا مفقوديهم، والشلة التي لم يبق منها إلا ثلاثة أشخاص فقط.. فلم يعد "شريف" على طبيعته بعد الحادث. أصاب العرج ساقه اليسرى بالفعل كما تنبأ الأطباء، وانتهت قدرته على احتمال البقاء بمصر بعد شفائه، فقرر السفر بعيدًا عن موطن يعيد تذكيره بخسارته يه ميًّا..

أما "صبحي" في الشهور السابقة، ازدادت شراهته لتدخين السجائر، إلى أن انتشرت الأقاويل عنه بين الجيران والأصدقاء، أنه قد بدأ في تدخين الحشيش، الذي سرعان ما كان سببًا في إدخاله لعالم الإدمان، فصار متعاطيًا لأنواع أخرى أكثر إفسادًا لجسده، وابتلعته تلك الدوامة السوداء...

"يوسف" بالتأكيد كان أكثر المتضررين من وفاة "خالد"، فجميعنا نعلم علاقتهما الوطيدة العابرة لحدود الصداقة، فصارا كأخوين مختلفي الآباء..

للأسف، ساءت شحصية "يوسف" كثيرًا بعد الحادثة، وتفاقمت الحلافات بينه وبين خطيبته "منى"، حتى انتهت خطوبتهما تمامًا، ومنذ شهرين، لم نعد نراه، ولا يجيب عن اتصالاتنا المتكررة..

زفر "أحمد" زفرة حارة بعدما انتهى من حديثه المشئوم.. أطرقتُ برأسي آسفًا لما وصل إليه حالنا..

تبًا لقدرة بعض اللحظات القصيرة على إفسادها لحيوات العديد منا بتلك السهولة.

- وأنا يا أدهم والله من ساعة ما دخلت المصحة وأنا بحاول أجي أزورك، ومن سنة كنت خلاص قربت أجيب الموافقة على الزيارة، لقيتهم بيرفضوا بحجة إنك ضربت دكتور وتمنوع من الزيارات. أنا لما صدقت أخيرًا إلهم وافقوا الأسبوع اللي فات.

- ربت على ركبته مظهرًا العرفان له..
- إنت أخبارك إيه يا أدهم؟ حاول تخلي بالك من نفسك.. مش عاوزك تضيع إنت كمان مني.
- أنا لسه هضيع يا أهمد؟ أنا خلاص.. كل حاجة راحت من إيدي.. أروى راحت، أصحابي راحوا، صحتي راحت وعقلي مش متأكد من وجوده أساسًا.. أنا حتى خايف أكون بحلم دلوقتي ومتخيل إنك قدامي.
- متقولش كده يا أدهم.. إحنا بنتعلم طول حياتنا من اللي بيحصل لنا، وأكيد كل حاجة ليها سبب وتفسير.. أنا عارف إنك مقتلتش أروى.. مستحيل حد كان بيحبها زيك ويقتلها...

حتى لما البوليس كان بيستجوبنا بعد الحادثة، كلنا قلنا إنه مش معقول إنك تقتل أساسًا، وخصوصًا أروى.

- طب مين يا أحمد؟ أنا هتجنن.. أنا مكنتش موجود يومها عشان أشوف اللي قتلها حتى.
- ارمي حمولك على ربنا يا أدهم، وبإذن الله تخلص فترة علاجك
  هنا، وتخرج لنا تاني.

لا أعلم لماذا شعرت بغضب ينمو بداخلي. بدأت نفس كلمات "عصام" ومواساته الباهتة في الانبعاث من فم "أحمد".

أي علاج تتفوهون به أيها الأغبياء.. لا فائدة من علاجي، ولا من بقائي حيًّا من الأساس...

كرهت ذاتي والمصحة والممرضين والأطباء و"عصام" اللعين، وتلك الأيام التي جعلتني شخصًا مثيرًا للشفقة...

اعتراني الضيق، وفوجئت بوقوفي فجأة. توجَّس الممرض واقترب مني بسرعة.

قلت بهدوء عجيب:

مع السلامة يا أحمد. أنا راجع أوضتي تاين.

عجز "أحمد" عن رد سلامي من فرط المفاجأة، تجمَّد بموقعه جالسًا على الأريكة، ثم هزَّ رأسه آسفًا بينما بدأتُ في الابتعاد عنه بصُحبة الممرض...

أعلم ألها الزيارة الأولى والأخيرة لي.. لقد تشتَّت الجمع للأبد.. يا للخسارة!

\*\*\*

ضحك "خالد" قائلًا:

- مشاكل إييه يا كبير.. دا الليلة هنا وسرور، أوعدك إنك مش هتنسى الليلة دي.

- انت يا بني لسه فيك العادة الهباب دي؟

أجاب "صبحى" ضاحكًا:

- معلش يا عم أدهم.. إنت عارف لازم سيجارة علشان أركز في الكلام التقيل دا.

قمت لفتح النافذة جلبًا للهواء.. كم أكره السجائر.. قلت لـــ"صبحى" مازحًا:

- كفاية واحدة بس.. مش قاعدين في قهوة إحنا..

وبالرغم من اختلاف طباعهم قليلًا، حيث إن "خالد" دائمًا يميل للهزر والضحك بصوت عال، كان "يوسف" عصبيًا بعض الشيء، ولكن وقت أن يجتمعا تذوب الفوارق فأشعر بالفعل وكأنهم توأم لأم واحدة وأب واحد...

\*\*\*

اعتدلت في مجلسي نحوه ثم قلت بصوت حاولت منعه من التهدج:

- شریف.. الحادثة كانت رهيبة فعلًا.. حالتكم كلكم كانت سيئة جدًّا.. إنت تعتبر أحسن واحد.

أغمضت عيني مُحاولًا إقناع نفسي بالنوم، بينما انتابتني تلك الخواطر.. أضغط بالوسادة على رأسي كي تتوقف تلك الذكريات عن زيارتي.. بدأت بالابتعاد فعلًا، بينما تتكون فكرة جديدة أكثر جنولًا من أي شيء آخر أصابني مسبقًا، وكانت تلك لحظة من اللحظات النادرة التي ابتسمت فيها منذ زمن بعيد..

## 48

عامان، أسبوعان وتسعة أيام (ب.أ)

\*\*\*

استيقظت اليوم بإحساس لم يزُرْني منذ عامين. أشعر بارتياح.. بنشاط.. بتفاؤل عجيب...

تقترب الساعة من إكمال شحنها.. بضع سويعات تفصلني عن أولى رشفاي من نبع الماضي...

الغرفة تحتاج لإضاءة أفضل. احتفالًا باليوم الموعود أخيرًا.. أمسكت بستارة النافذة وأبعدتما لأسمح للضياء بانتشاره المقدس في أرجاء الغرفة الضيقة.

تنعكس أشعة الشمس على صورة العائلة الفوتوغرافية على الحائط. تحيطها قصاصات الورق كإكليل من الورود على شاهد القبر...

تأملتهم هميعًا. تصمت الصورة بمحتواها، لكني أحادثهم حديث الروح المشتاقة لمن سكنوها مسبقًا...

اللقاء يقترب.. وداعًا لكل الأيام البائسة التي أغرقتني بمستنقعات الشجن والاكتئاب..

تتحول نظراني إلى الرف الخشبي، حيث ارتكنت مجموعة الكتب.. أقلّبُها بيدي، قارئًا عناوينها المختلفة المدونة على حوافها العريضة...

أثار انتباهي كتابًا أجنبيًّا بعنوان "حياة الفنان الهولندي م. س. إيشر ".. أتذكَّر افتتان جدي مسبقًا بالفن، وتقديره التام لمكانته في السمو بروح الإنسان..

سحبت الكتاب برفق، وفتحت غلافه لتستقبلني صورة مطبوعة لأحد أعماله الفنية العجيبة كعادة سائر أعماله الشهيرة..

الصورة تتناول مترلًا من الداخل تتناثر به درجات لسلالم سبع بزوايا غير منطقية، فتارة تجد سلمًا يصعد للأعلى، ثم ينحرف يسارًا ليُفضي إلى مدخل حديقة ما، وبجانبه سلمًا مثبتًا بالحائط بشكل أغيرًا منطقي، يستخدمه شخص مجرد بلا ملامح للترول لباب في حائط

جانبي.. بينما ينبثق سلم من السقف لينتهي إلى شرفة ضيقة، يستند إليها شخص آخر وينظر إلى باقي السلالم التي يصعد بما الأشخاص ويهبطون لأماكن أخرى...

لوحة مُدهشة بالفعل، يرتبك العقل أمامها ساعات، فاقدًا القدرة على فهمها أو تحليل منطقها أو منظورها الهندسي غير المعتاد...

ما أشبه تلك اللوحة بما أصابني وأصاب جدي من قبلي...

هل قام حدي بتأويلها كذلك مثلي أيضًا؟

فها هي حياتنا صارت معقدة كتلك اللوحة.. بلا مركز للتوازن ولا للجاذبية الأرضية، مليئة بالطرق المتداخلة والسُّبل المؤدية لأماكن يصعب على عقلنا إدراكها، فلا ندري إذا كنا نحيا يومنا أم أمسنا...

خظة ما.. هي ماضينا، فتستحيل خلال ثوان خاضر نحياهُ ونتأثر به ونُؤثّرُ فيه، وخظة أخرى هي حاضرنا، فتصير ماضيًا يمكن بسهولة معايشته مرة أخرى وقتما نشاء، ومستقبل ننتظره بكل شغف، ليُضاف للأوقات التي يمكننا إعادة زيارها بعد ذلك إذا استدعت الحاجة.

لحظة ما، يتغير فيها كل ما ظنناه ثابتًا لن يضيع منًا..

لكُلُّ لَحْظَةً قيمتها التي لا تُعوَّض..

بمَ فكّر ذلك العبقري الهولندي عندما صنع ذلك العمل العجيب؟

انتزعت الصورة من الكتاب، وألصقتها على الحائط بجوار ألبومي الحاص المكون من صورة العائلة وقُصاصات التواريخ...

أنظر إليهم جميعًا.. تتكامل أركان الصورة الآن.. كل شيء يُفضي بنا إلى كل شيء.. هكذا هي حياتنا، وهكذا يجب علينا أن نحياها..

انتهى الوقت، واكتمل اشتياقي باكتمال شحن الآلة، نفد الصبر وحان موعد العودة...

عادت الساعة إلى قبضتي.. أشهقُ من فرط الإثارة، ويتسارع تنفسي.. لا أصدِّقُ أنني سأسافر أخيرًا..

سحبت قصاصة من قصاصات الحائط. تحتار أصابعي قُصاصة يعود تاريخها لذلك اليوم الذي أخبرتني "أروى" به خلال فترة مراهقتها.

تتحرك أناملي بسرعة على الساعة، لتقوم بتسجيل المكان، والزمان المطلوبين.

أقفُ بمنتصف الغرفة، أزحتُ الأثاث لأسمح بوجود فراغ مناسب لتكوين بوابة السفر..

أضغطُ على زر الساعة بكل اشتياق لأعلن تمردي على ظروف الزمان والمكان.

يرتبك هواء الغرفة قليلًا وأشعرُ باهتزاز جزيئاته، بينما يبدأ الثقب الدودي في التكوُّن. ألف مرحب بأصدقاء الأيام الخوالي...

بقدمك اليمني، فلتخطُ أولى خطواتك مرة أخرى نحو الماضي أيها المسافر!

\*\*\*

كأي مدرسة للفتيات بالمرحلة الثانوية، لا بد أن ترى العديد من الطلاب الذكور وقد تناثروا بالمنطقة.

إنها فترة عنفوان المراهقة، حيث يبدأ الاهتمام بالطرف الآخر في الإعلان عن وجوده، وينتفض القلب مدركًا أن وقت نبضاته الحقيقية قد أزف..

استترت بدكان قريب من بوابة المدرسة. باقي على زمن خروج الطالبات حوالي خمس دقائق. ألمح التأهم واضحًا على بعض الشباب المجتمعين بجانب سيارة أحدهم.

لم يكن الزمان بعيدًا عن حاضرنا، ما يقرب من عشر سنوات أو أقل، فلم تختلف المشاهد بالشارع ولا هيئة الناس كثيرًا عن الموجود حاليًا.

بدأت الفتيات بالخروج من المدرسة، وعيناي تمشطاهم بحثًا عن

تمرُّ الدقائق ويبدأ الفتيان في الرحيل، بعدما ذهبت أسباب وجودهم.. بينما قلَّ عدد الفتيات الراحلات..

ظهرت أخيرًا "أروى" بصحبة فتاتين من زميلاتها.. أحسَّ قلبي بوجودها منذ اللحظة الأولى، تماسكت بصعوبة واستندت على الجدار المجاور للدكان.

أراقِبُ ضحكاها الهادئة، كانت أكثر هدوءًا وقتها، وعيناها الخضراوان تلمعان ببهجة المراهقة، تحتضن كتابًا عريضًا، بينما تتهدل حقيبتها الصغيرة بجانبها.

بدأت "أروى" في الابتعاد رفقة صديقاقا عن موضعي، فتتبَّعتُهم سرًّا ومحاولًا الاحتفاظ بمدًى مناسب يمكنني من الرؤية بدون أن يدركني أحدٌ منهن.

إحدى صديقاقا يعلو صوت ضحكها تعقيبًا على كلمات قالتها الأخرى، فتكتفي "أروى" بضحكة خافتة، وابتسامة خجول. كانت مثلما عرفتها دائمًا. مثالًا للهدوء والجمال.

لح نظري ذلك الطفل الصغير ذاهبًا نحوهن . مثلما أخبرتني "أروى" مُسبقًا، طفلًا صغيرًا بشعر أشعث وملامح غاية في البراءة.. ربما كان ابن أحد حراس البنايات بذلك الشارع . يُهرع بقدميه الصغيرتين ليلحق بهن . يقترب في حجل ويناديهن..

- أبلة.. أبلة.

تلتفت "أروى" والفتاتان بتعجب، بينما يخرج الطفل ورقة مطوية من جيبه، ليعطى أروى إياها..

تقرأ عيناي شفتيه الدقيقتين، فأدرك ما قاله.

- الجواب دا عشان حضرتك..

ثم يسارع بالفرار خجلًا..

أتأمل "أروى" تفض الورقة، لتقرأ عيناها السطور المدونة، ثم تتورد وجنتاها خجلًا، وتبتسم.. تختطف إحدى الفتاتين الورقة، فتقرؤها سريعًا ثم تندلع ضحكة أخرى تنافس أختها في صخبها..

"كل الورود ولا حاجة جنب خدودك. ياللي مفيش أجمل من عودك.

عنيكي خضرا وجناين سرحت أنا فيها.. بدعيلك يا رب دي حبيبتي خليها"

هكذا أخبرتني "أروى" مسبقًا بمحتويات ذلك الخطاب الرومانسي بالطبع تندرنا معًا على ركاكة الأسلوب، ولكن حينها شعرت بسعادة شديدة بعدما علمت بوجود عاشق سريّ، يرسل أول خطاباته لها.

تخيلت لو كنت في موضع عاشقها السّريّ، لكتبت لها: "لا أطيق غيابك عن عينيّ...

ولا أحتمل رؤيتك، فبها أتذكر استحالة وصولي إليك!"

هكذا يمارس الزمن دائمًا عادته المفضلة في اقتناص أحبابنا، قرة الأعين وساكني القلوب.

أكملت "أروى" سيرها مع الفتاتين، بينما اتَّكأت على الجدار وبداخلي فيضان من المشاعر لا أدري وصفًا لها...

منكسر الفؤاد، تملؤي بمجة الدنيا برؤيتها، تنساب دموعي بلا توقف، بينما توقفت عقارب كل الساعات عندي ما إن ابتسمت ابتسامتها الهادئة. تتثاقل خطواتي نحو شارع جانبي خال من المارة، وتضغط أصابعي أزرار الساعة لإنهاء جرعتي الأولى وإعادي للحاضر مرة أخرى.

\*\*\*

قمتُ بثلاث رحلات أخريات خلال الشهر التالي لتلك الرحلة... تابعت أحداث يوم أن تقابلنا للمرة الأولى، ورأيت دموعها الغزيرة وقت أن خرجت من باب المحطة...وقتها وددت لو احتضنتها ساعات.. عسى أن تشرق عيناها ببسمة لطالما رغبتُ في رؤيتها.. ثم رأيتني ألحقُ بالحافلة التي استقلتها "أروى"، جاهلًا ما سيؤول إليه حالي بلقائي بها، واندماج أفندتــنا إلى الأبد.

انتظرت فترات شحن الآلة كي تنقضي لأتنسم لحظات رؤية "أروى"..

لم أرغب في الانقطاع عن رؤيتها كلما أمكنني ذلك، ولكنه كان من الصعب علي أن أعود ليوم مقتلها.. لم أصل لكامل استعدادي النفسى للوصول لذلك اليوم.

كلما وقعت عيناي على قصاصة يوم مقتلها.. أشعر بما تناديني، ترغمني على اختيارها..

ماذا لو كنت قاتلها بالفعل؟

هل أحتملُ صدمةً ثانية أشد وأقوى مما سبقتها؟

تراودين الشكوك. تحاصرين بين مطرقتها وسندانها، وأحاول إرجاء رحلة يوم مقتلها لحين آخر.

عامان وشهران (ب.أ)

\*\*\*

بعد هروبي صرت قضية رأي عام، وظلت كذلك شهرين.. شهرين فقط، ثم طوتني الأذهان بعيدًا وانشغلوا بشيء أكثر جدلًا.. بعد عام.. كنت منسيًّا تمامًا.. حتى بالنسبة للأجهزة الأمنية..

استبدت بي الحماسة للإعداد لرحلتي التالية...

كم تمنيتُ أن أشهد زفاف والديق ووالدي – رحمهما الله –، ولكن منعني من ذلك زيارة جدي السابقة لنفس الموعد..

أردت يومًا وددت فيه رؤيتهما سعيدين، فبسعادهما تصفو روحي وتبتعد عنها الأحزان ولو ساعات قلائل..

اخترتُ ليلة حفل خطوبتهما.. أدخلت أرقام اليوم والمكان، وضغطت زر الساعة بينما يقتلني الشوق...

مترل جدي بشبرا، وإن كان الزمان رفيقًا به ولم يُحلَّهُ إلى تلك البناية القديمة التي استحال إليها الآن، فما زالت ألوان الطلاء لم تبهت بعد، وكذلك كان الشارع بأكمله.

تتناثر على قارعة الطريق الدكاكين الهادئة، ولم تنتشر بالحي تلك الأبراج الخرسانية قبيحة الشكل والمضمون..

أخبرين جدي أن يوم حفل الخطوبة أقيم بالشارع بجوار مترل العائلة بشبرا كما أرادت أمي.. فاجتمع فيه الأصدقاء والأحباب والجيران في جو بسيط مليء بالفرحة...

اقتربت أكثر نحو المترل،حيث اصطفت أمامه موائد معدنية بسيطة وضع عليها زجاجات المياه الغازية وبعض الأطعمة، بينما تناثرت مقاعد خشبية حولها وبجانب الجدران...

التف الجميع حول عائلتي، يتباركون ويتضاحكون، بينما شغل أحدُهم مسجلًا أُذيعت به بعض أغاني الأفراح السائدة وقتها..

حاولت الاندماج بين الواقفين، ومشاركتهم الفرحة كفرد من أفراد الشارع. ظنني بعضهم عاملًا من عمال الدكاكين، وقد جاء

لينال رزقًا قليلًا مما يناله الحاضرون، فمنحني شخصًا زجاجة وطبقًا ورقيًّا به بعض الحلوى.

ابتسمت له بصمت، وأكملت اقترابي بهدوء نحو أفراد عائلتي لأحصل على رؤية أفضل...

الزحام شدید، بینما تجتمع النسوة حول أمي وجدی، فأری أجسادهم بصعوبة.

انزاحت الموانع، فرأيتها.. أمي الغالية، ملامحها الرقيقة، وبشرقما البيضاء المشربة بالحُمرة التي أورثنني إياها،وقد ارتدت فستانًا فيروزي اللون، فجعلها ملكة متوجة بجانب أميرها...

بجانبها احتولها جدين. "كاترينا ديمتريف". فتاة بلاد الروس الباردة التي أكملت حيالها ببلاد النيل والشمس والصحراء...

اشرأببتُ بعنقي فلمحت والدي يمسك بأنامل والدي.. كم كان وسيمًا وهادئًا، قبل أن تحمله الدنيا همومًا أطفأت لمعة عينيه، وأبعدت البسمة عن شفتيه بلا رجعة..

تابعتهم يتبادلون الحديث الخافت. تضحك والدي فتسري الضحكات والابتسامات بين الجميع، إلى أن جاء جدي مقبلًا من مدخل البناية مرتديًا بذلة أنيقة للغاية بدت غير متناسقة مع المشهد،

ولكنها أَضْفَتْ عليه هيبةً ووقارًا، بينما همل بين يديه علبة صغيرة احتوت طقمًا من الجواهر..

وددت لو أي حادثته وأمسكت بيده لحظات، كم اشتقت لكلماته! وكم أحتاج إلى مساندته في أيامي هذه!

اقترب جدي مسرورًا نحو والدي ووالدي، احتصنهما وقبلهما، ثم ناول والدي علبة الشبكة، فأخرج منها قطع الجواهر وبدأ في وضع حاتم الخطوبة حول أصبعها الرقيقة...

تملأ البشاشة وجه جدي وإيماءاته تغمرها خفة الظل، لم يَنَلُ بعد هالة الحكمة المقالة الحكمة التي اعتدت رؤيته بما دائمًا.. تلك الحكمة التي دفع ثمنها غاليًا، بفقدان الأحباب والاغتراب عن واقع مرير..

انتشرت الزغاريد، وعلت أصوات التهايي والموسيقى، بينما اكتفيت بالصمت وعيناي تراقباهم جميعًا، وترتوي برؤيتهم في تلك الفرصة المستحيلة...

رُحماك يا الله. أما كان صعبًا أن يستمر بقاؤهم معي؟

اضطررت للابتعاد والعودة لموضع رحيلي، بينما منعتني دموعي المنهمرة من رؤية طريقي بشكل واضح.

عدت لحاضري، بعد لحظات في الجنة ...

لم أفعل شيئًا خلال الأيام التسعة التالية إلا التحديق في صورة عائلتي المعلقة على الحائط...

شتان الفرق بين صورة مسطحة باردة الألوان والمشاعر، ورؤيتهم رؤي العين والقلب...

أصابني الأرق بمجرد أن خطرت ببالي وجهة رحلتي القادمة. لعلها من أصعب رحلاني...

رغبت في السفر لليلة حادث وفاة أبي.. امتلأت برغبتي في محاولة إنقاذه وإخراجه من حطام السيارة بعد أن انقلبت، ولكن أخاف مما سينتج من تدمير لمجرى الزمن من بعدها..

تحتل الفكرة كياني بأكمله. الفرصة بيدي الآن، فإن رحلت والله والدي في أثناء الولادة، فبإمكاني إنقاذ والدي من الحادث وإبقاؤه حيًّا.

استعدتُ ما أتذكره عن تلك الليلة مثلما قرأها بالصحف في أثناء طفولتي..

ليلة اشتدت فيها الأمطار حتى صارت كالسيل. اجتاحت البلاد يومها أجواء عصيبة، فاستحالت الطرق بحارًا تصعب القيادة فيها بشكل طبيعي..

استقل والدي وزوجته سيارهما عائدين إلى القاهرة بعدما كانا بإحدى المدن الساحلية عدة أيام. الأمطار تزداد حدها، والطريق موحش وشبه مظلم كأغلب الطرق السريعة وقتها.

أفادت تحقيقات الشرطة وقتها أن والدي فقدَ السيطرة على عجلة القيادة، نتيجة سرعته الزائدة والأمطار، فانقلبت السيارة عدة مرات، انتهت بوقوعها على جأنبها الأيمن..

تُوفيت زوجة والدي فورًا نتيجة الصدمات، بينما تمكن والدي من انتزاع نفسه من السيارة، ولكنه قاسى الآم الحادث ثم تُوفي متأثرًا بجراحه التي نزفت بغزارة..

انتهى شحن الساعة، بينما لم أصل لقرار هائي بشأن والدي.

\*\*\*

اخترت موضعًا ووقتًا يقترب بشدة من التاريخ المذكور بخبر الحادث وقتها. لم أخاطر باختياري لمكان بعيد عن موضع الحادث، فيستحيل وصولي إليه في ظل الطقس السيئ..

انفتح الثقب الدودي، فخطوت بداخله ليمتصني فورًا ويرسل جزيئاتي نحو يوم الحادثة..

بمجرد عبوري لم أُدرك ما حدث.

أصوات الرعد والأمطار تضرب الأرض حولي بقوة، رؤية منعدمة في ظل سواد حالك بعدما احتبأ القمر حلف غيوم بلا نهاية...

فُتحت بوابتي في وسط الطريق الأسفلتي.. تقف قدماي على أرضه الصلبة الغارقة تمامًا بذلك السيل...

في قلب السواد برزت دائرتان مضيئتان تقتربن مني بسرعة رهيبة، تجمدت بموضعي لأجد انحرافًا مرعبًا يصيب الدائرتين...

بصعوبة تفادتني السيارة التي ابتعدت عني، وبدأت في الالتفاف حول نفسها بقوة، والاصطدام بأحجار ضخمة على جانب الطريق ثم انقلبت تمامًا وأكملت زحفها نحو رمال الصحراء المحيطة بالطريق العام..

توقف عقلي عن التفكير لحظات. ماذا فعلت؟!

يحاول عقلي أن يرسل أوامره لجسدي بالتحرك، فلا أتمكّن.. همطل الأمطار وتُغرق جسدي، بينما أُتمتم لنفسي..

- "أنا اللي قتلتهم!"

\*\*\*

أسرعتُ راكضًا نحو السيارة، والماء يتفجر تحت قدمي.. أقتربُ بخطى حثيثة، بينما ألمح بقعة من الدم تمتد أسفل السيارة.. ألف تحو جانبها الأيسر، أحاول فتح باب السائق لإخراج والدي.. لا أجد أي استجابة منه كدليل على بقائه حيًّا.. أحاول جذب جسده المحشور في المقعد، فأتمكن من ذلك بعد جهد شديد..

أمسكت بوالدي بصعوبة، بينما جعلته مياه الأمطار زلقًا وارتخى جسده بعد أن فقد الوعي.. حاولت جَرَّه بعيدًا عن السيارة فلم يتزحزح عن موضعه السابق إلا مترًا واحدًا.

تركته بجانبي لألتقط أنفاسي لحظة، حاولت إسعافه بالضغط على قفصه الصدري، وإمالة رأسه قليلًا، فبدأ في السُّعال بقوة، بينما بدأت دماؤه النازفة من جروح جسده في تلوين أصابعي بلون أحمر مقيت.

حاول التحدث، فلم يتمكن. اكتفى بالنظر إلى وجهي بخوف.. هل لاحظ ملامحي؟ هل أدهشه أوجه الشبه بيننا؟ أم منعته الظلمة من تبين ملامحي مثلما أحاول جاهدًا أن أرى وجهه مرة أخيرة؟

يتمتم والدي هامسًا بصعوبة بالغة..

أحاول أن أقتربَ برأسي الأستمع.. يُخيَّل إليَّ ترديده لنفس الكلمة..

"أدهم"..."أدهم"

شهقت ملتاعًا بينما ابتعدت عنه.. أكانت كلماته الأخيرة هي اسمى!

لا يمكنني البقاء هنا. لم أتمكّن من إنقاذه. يا ليتني ما جئت لتلك الليلة!

بيدي دفنتُ جثمان جدي، وبين يدي فارقت ْ روحُ أبي جسده... يا الله!

\*\*\*

أعادين النَّقب لغرفتي. ابتلت أرضيتها بما تقطر من جسدي من ماء.. ارتميت على الفراش باكيًا صارحًا..

أَتَّجِهُ إلى الحائط وتمتدُّ يدي لترع صورة العائلة عنه. أقطعُ الصورة بعنف، وأبعثر القُصاصات في كل مكان.

أكان الظهور المفاجئ للبوابة في قلب الطريق سبب الحادث؟

أقمتُ بتغيير الماضي بذلك؟ أم كان ذلك قدرهم من الأساس؟

يؤدب الزمان من يرغب في كسر قواعده، وأنا قد نِلتُ عقابي، ولكني أأبي التوقُّف.. أما لعنادي هذا لهاية؟

صرتُ رمزًا للخراب والدمار.. تسببت رحلاتي في خلخلة مجرى الزمن..

وكلما أردت تصحيح خطأ، كنت سببًا في صنع غيره... تبًا لى!

## <u>50</u>

عامان وثلاثة شهور (ب.أ)

\*\*\*

أدركت منذ البداية أن الساعة سلاح ذو حدين، ولكن اليوم فقط ظهر حدها المظلم.

عدت لخوفي السابق من استعمال الآلة مرة أخرى.. كيف يمكنني التمييز بين القدر وصنيع يدي؟

متى يتغير الماضي بسببي، وكيف يتأثر؟

وما الفائدة من زياري للماضي؟ لقد صرت نسخة أخرى من جدي بالفعل..

ألعن نفسي آلاف المرات يوميًّا..

اعتاد الناس ترديد مقولة "الوقت يشفي كل جراحنا".. فما بال جراحي لا تقدأ؟ أهي شديدة العمق فلا تبرأ؟ أم لم يمر الوقت الكافي لزوالها؟

قطع خواطري ما لم أتخيله قط. هواء الغرفة بدأ في التخلخل، بينما شعور بشيء قادم يتزايد بداخلي.

كيف ذلك؟ الساعة لم أشحنها منذ رحلتي الأخيرة...ولم أضغط أزرارها.. ما هذه البوابة المتكونة أمامي بقلب غرفتي؟!

\*\*\*

انتفضت هلعًا، بينما الثقب يزداد في الاتساع أمام ناظريً، ويُلقي بضيائه الشديد على محتويات الغرفة .

التصقت بجدار الغرفة خوفًا. ما هذا يا الله!

ومن البوابة، عبرت قدم تليها الأخرى، ثم انتهت برجل كامل ظُلَّ واقفًا أمامي دقائق في صمت .

رجل يُشبهني تمامًا.. أو هو أنا!

اقتربتُ بحذر، بينما أبحثُ عن كلمات أبدأ بما أسئلتي العديدة ..

أجابني بمدوء:

- أيوا يا أدهم.. أنا إنت.. من المستقبل..

بادرتني نسختي المستقبلية بالكلام. حلّ ذلك قليلًا من عقدة لسابي، فسألته:

- إيه اللي جابك؟
- أنا جيت عشان كان لازم أرجع واحذرك.

اتكأت على الفراش، بينما تأملته لحظات..

ما زال نحيلًا مثلي، ربما أكثر بقليل.. ذقنه شبه حليق، وازدادت شعيرات رأسه البيضاء.. جذبتني نظرات عينيه.. تكاثف الإرهاق حولهما وصنع هالات دكناء غائرة، ولكن شراسة عجيبة تشع منهما أثناء حديثه..

- إيه اللي هيحصل في المستقبل؟ وإمتا المستقبل دا أساسًا؟
- كفاية تعرف إين جايلك من سنتين من دلوقتي.. لكن أكيد مينفعش أحكيلك إيه اللي هيحصل..
  - طب إيه اللي ناوي تحذري منه؟
- تدخلانك في الماضي. طبعًا إنت فاكر اللي عملته من شهر لما قتلت أبوك. أيوا يا أدهم، إنت السبب في الحادثة، ومتحاولش تضحك على نف لك وتتوهم إن دا قدرهم..
  - تبًا.. لا يعلم باطنك إلا نفسك ...

أكمل أنا المستقبلي كلامه بنفس النبرة الهادئة:

- بس تصدق إنك لو معملتش الرحلة دي في معادها، كان الماضي هيتأثر بشكل أكبر، وكان والدك هيعيش بعد اليوم اللي المفترض أنه كان تحصل فيه الحادثة. الله أعلم وقتها كان هيموت إمتى، لكن أكيد كان هيحصل تغيير كبير في حياتك.

بدأت في التفكير فيما يقوله.. أكان القدر هو رحلتي نفسها؟ أم وفاة والدي بسببي؟

- متتعبش نفسك في التفكير.. كفاية الأخطاء اللي أنا عملتها،
  واللي إنت هتعملها خلال شهور.
  - أخطاء إيه بالظبط؟؟ أنا لازم أعرف عشان معملهاش!

أجابني غاضبًا:

- غيي.. إنت فاكر إنك كده هتمنع اللي بيحصل.. بالعكس، دا بيزرع الفكرة جواك أكتر وأكتر، وعقلك الباطن هيفضل يكبرها وينميها، والوساوس تزيد وتتحول الأفعال متقدرش تمنع نتايجها بسهولة!

دفنت وجهي بين كفيّ. امتلأ عقلي بالأسئلة..

نظرت له بتوسُّل، ثم انتبهت ليده اليسرى الخالية من خاتم زواجي ... "أروى"..

- طب جاوبني . جاوبني على السؤال دا بس أرجوك.
- بلاش يا أدهم.. بلاش.. عارف إنك عاوز تعرف مين اللي قتلها.

انسابت دموعي، بينما أنتظر الإجابة منه.. فوجدته قد ارتكن على الحائط، وبدأت ملامحه في الانكسار.. خفت صوته وبدأ في الكلام بصعوبة..

- إحنا اللي قتلناها فعلًا يا أدهم.

\*\*\*

صرحت في وجهه فجأه، واندفعت نحوه ممسكًا به من تلابيب قميصه.

- إزاي؟! إزاي هقتل أروى!

دفعني بعيدًا، وأكمل:

- إياك تكمل في السفر للماضي.. دمّر الآلة.. ارميها.. اعمل أي حاجة إلا إنك ترجع تاين.. إنت مش متخيل مدى الأضرار اللي عملتها.. حاجات كتير هتبوظ، والقتل بالنسبة لك هيبقى شيء عادي.. إنت فاكرين زيك لسه محتفظ بعقلي؟ أنا خلاص خسرت كل حاجة، وإنت الحل الوحيد عشان كل حاجة ترجع صح من تاين!

- مقدرش أدمر الآلة. لو الآلة راحت أنا هروح معاها. مفيش حاجة مصبراني على الحياة غير ساعات الماضي اللي بقضيها كل أسبوع.

هبُّ شبيهي واقفًا، وبدأ الغضب في الارتسام على وجهد..

- يبقى مفيش غير حل واحد.. إنت لازم تموت!

قرن قوله بالفعل، فاقترب مني في سرعة وبدأت قبضته تلفُّ حول عنقي.. حاولت مقاومته، فلم أتمكَّن من فكُّ أصابعه القوية.. يضغط بعنف محاولًا خنقي، والهواء يبدأ في الانقطاع عن رئتي....

حاولتُ محاولةً بائسة، فركلته بقدمي بعيدًا.. انزاح قليلًا، فقمت مسرعًا نحو زاوية المطبخ، وجدتُ أمامي سكينًا، استدرت نحوه ممسكا بالسكين لأخيفه.

انقضَّ نحوي، فلم يتوقف إلا بعدما التحمّ السكين بمعدته...

نظر لي غاضبًا ثم بصق دمًا لنوان، وأكمل هجومه نحوي، فسحبت السكين بقوة ثم طعنته برقبته بكل عنف...

ارتمى على الأرض بجانبي، بينما تترف رقبته بشكل مرعب، وصار جسده كالمصفاة يتسرب الدم فيها من رقبته ومعدته...

انكمشت بعيدًا عنه، بينما تُغرِق الدماء أرضية الغرفة وتتناثر على أسفل الحائط.. انتفض جسده دقيقة، ثم همد تمامًا..

ظللت أنشج فترة طويلة. ثم اقتربت منه ببطء، وتحسّست ملابسه حتى وجدت الساعة...

أمسكت بها وضغطت زرها، فانفتحت البوابة مرة أخرى..أعدتُ الساعة لموضعها بملابسه، ثم قذفت بجسده نحو الثقب...

ابتلعت البوابة جثمانه لتلقيه بموضعه أينما كان. أتمنى إلا يجده أحد من بعدي.

\*\*\*

إذن. لم يتبق لى إلا سنتان في عمري. لا مزيد من التهابي السخيفة بدوام العمر، ولا مزيد من الأحلام المؤجلة والأمابي السعدة.

## 51

لا فائدة من تسجيل التواريخ.

\*\*\*

أنا من سيقتل "أروى".. لا أعلم كيف ولا متى، ولكن حكمي قد صدر غيابيًا، ولا يتبقى إلا تنفيذه في موعده المجهول...

هل ستتمكَّن يدي من قتل "أروى" فعلًا؟

كيف صرتُ ما سأصيره؟ وأيُّ قلب يحتمل قتل تلك الملاك؟

ااااه....تبًا لي!

صار خوفي الأكبر هو خوفي من ذاتي.. إلامَ سأصيرُ؟

عقلي يخونني، أفقد سيطرته على جسدي وأفعالى. غضبي الدفين يتحرر ويتعملق، بينما أنزوي بالأركان تاركًا اليد العليا له.

128

لا بد من استعادة مكانتي. لا بد أن أمنع ما سيحدث. لا أملك خيارًا آخر!

\*\*\*

أحتاجُ لجدي بشدة.. وحده يعلم حل مشكلتي..

ذهبت لوجهتي الأولى في رحلة تصحيح الزمان. أرسلتني الآلة للأيام السابقة لرحلة الشدة المستنصرية.

اخترتُ يومًا اثناء فترة شحن الآلة، كنتُ قد قضيته خارج المترل بصحبة "أروى". أحتاج لمقابلة جدي وحيدًا دون إزعاج أو مفاجآت.

وهأنا أعود للمترل القديم.. ظننتُ أن افتراقي عنه سهل، فبادرين الزمان بجمعي به مرارًا وتكرارًا.

أطرقُ الباب، فيتناهى الأسماعي خطوات جدي تقترب بحذر، الهمسُ:

- أنا أدهم يا جدي..

ينفتح الباب ببطء، فيراني جدي أمامه.. يندهش لمظهري المختلف عمًا يألفه..

- مُكن أدخل؟ أنا محتاج لك جدًّا.

\*\*\*

بغرفة مكتبه جلسنا معًا.. يعلم جدي جيدًا كيفية وجودي أمامه، ولكن لم يمنعة ذلك من الدهشة ولا إبداء التوتر...

أنا حياتي بقت زي الزفت. مش معتبر نفسي عايش أساسًا..
 مش قادر أعمل أي حاجة بعد ما إنت مشيت وسبتني.

هبٌّ جدي واقفًا وأشار بيده نحوي في رعب..

- "إياك تحكي حاجة.. مينفعش تغير الماضي يا أدهم!

- "لازم أغيره. لازم عشان كل حاجة تتصلح وترجع لحالتها طبعة

ومين قالك إن دا مش وضعها الطبيعي؟ أرجوك يا أدهم تسمع
 كلامى.. بلاش تكرر أخطائي.. الدرس هيوجعك جدًا.

- كلامك متأخر يا جدي. أنا أحدت الدرس خلاص، ولسه فيه دروس تانية كتير. بس الأهم إنك متسافرش الرحلة دي. مقدرش أحسرك زي ما خسرت كل حاجة".

- مقدرش أمنع القدر يا أدهم.. إنت بتقول إني هموت بسبب الرحلة دي، وأنا مستعد لنصيبي يا بني.. زي ما كمان لازم تقبل بنصيبك وتكمل بقية حياتك

جلس على مقعده وأراح كفيه على المكتب..

- مش شرط تكون خسايرك دي نهاية المطاف، الخسارة بتعلمك قيمة الشيء...حاول تفكر في بداية جديدة، أو على الأقل انسى النهايات القديمة.. ارميها ورا ضهرك.

شعرت بيأس بالغ.. أعلم جدي وعناده الشديد.. لا فائدة من مناقشته.

أنسحبُ حزينًا، ناظرًا له للمرة الأخيرة، فألمح وجهه الصامت المشع بألم دفين.

هززتُ رأسي ببطء، وأخرجت الساعة لأضغط زر الرجوع..

مات جدي في رحلة الشدة المستنصرية. لم يستمع لتوسلاتي، ورغب في إكمال قدره كما أراد.

لن أجد من يستمع لي أفضل من ذاتي.

خطوت بداخل الثقب لأعود لمواجهة نفسي بالمصحة.

اخترتُ ليلة من ليالي الحبس الانفرادي، وعدتُ إليها لأحذرين مما هو آت.

ظننت نفسي الماضية ستصدم من ملاقاة نسختها الآتية من مستقبلها، فوجدتني مستلقيًا على الفراش صامتًا محدقًا في خواء الغرفة.

- أنا جايلك من المستقبل يا أدهم.
- نظر لى بصمت، ثم أكمل تحديقه لحوائط الغرفة.
- أنا جاي أحذرك من أفعالك.. مينفعش تغلط غلطاتي اللي عملتها.

تململت نُسختي الماضية، ثم أجابتني بمدوء:

واضح إن الدوا بتاع الدكاترة خلاني أهلوس.. امشي، وسيبني
 من فضلك لأي مش فايق لأي تخاريف دلوقتي.

صحتُ به غاضبًا محاولًا إخفاض صوبيّ حتى لا ينتبه الممرضون..

هلاوس إيه؟ أنا جايلك من المستقبل فعلًا.. إنت واعي، ومفيش
 حاجة مأثرة عليك، ولازم تفوق من حالتك دي.

بدأ في الانتباه قليلًا، والنهوض ببطء من موضعه.

- إذاي وشكلك لسه شبهي؟ وأنا المفروض هفضل محبوس هنا في المستشفى على طول.
- لأ مش هتفضل محبوس.. هتهرب.. كمان أسبوعين بالظبط، هيبقى فيه وردية تبديل الحراس والعمال، وهتكتشف أن العامل نسي يقفل باب أوضتك كويس.. هتستني لما يمشي، وهتفتح الباب، وتجري.. كمل جري لغاية اما تطلع للجنينة.. هتقدر بعدها تمرب من

فتحة السور اللي محدش مهتم بتصليحها.. حظك إن يومها أفراد الأمن هيبقوا سهرانين في الكافيتريا، ومحدش منهم مراقب السور.

لمعت عينا نسختي الماضية، وبدأ في الابتسام بينما شردت نظراته نحو الحائط مرة أخرى.

- قبل ما امشى .. إياك تحاول تغيير الماضي.

أتمنى ألا يمنعه شروده من سماع نصيحتي.

والآن تولد ذكرى ضبابية بعقلي تخبرين أن فكرة الهروب أتتني كرؤية في حلم بإحدى الليالي.. كلا، لم يكن حلمًا وإن أقنعني عقلي بغير ذلك...

استغللت شروده، وأعدت نفسي للحاضر بعدما انغلق الثقب خلفي بنجاح..

لقد كذبت على نسختي الماضية.. لم أخبره بالحقيقة كاملة..

لم أخبره بفعلتي الشنيعة يوم أن هربت من المصحة...

الطبيب عصام الذي فوجئ بفراري أمامه بردهة المصحة...

أحاول نسيان تفاصيل تلك اللحظة، ولكني أذكر وقتها انقضاضي السريع نحوه ورأسه الذي صدمته بعنف بالباب المعدين. أدارت الصدمة عقله قليلًا، فلم أكتف بمرة واحدة.

تابعت صدم رأسه، حتى استحال قطعة من اللحم المهترئ!

لحظة واحدة تمكن فيها الوحش الكامن بداخلي في الخروج والقيام بما لا أجسر على تصوره. لم يرتكب ذلك الشاب البائس ذنبًا إلا وجوده بالموضع والزمان الحاطئين..

بل ارتكب ذنوبًا عديدة. لقد أثار مللي، وأرغمني على استعادة أسوأ ذكرياتي، ولم يتوانَ عن ذكر اسم "أروى" أكثر من مرة...

لقد استحقَّ ذلك الوغد نمايته الشنيعة...

\*\*\*

عدتُ للحاضر، فما وجدت تبديلًا.. لقد استمر القدر كما يريد، وأخطأتُ جميع أخطائي كما لو كانت تحذيراتي هراءً لا فائدة منه..

يعلو نباح بعض الكلاب بالشارع، فيتردد صداها بغرفتي.. أيسخرون من هزائمي المتكررة؟

يزداد يأسي وتقل اختياراتي. كل الطرق تؤدي إلى نهاية واحدة، أرفض بعناد شديد أن أصلَ إليها..

أشعر بأن فهاية رحلتي تقترب بسرعة مريعة.. كمن وصل لمحطته بدون استعداد، ولكن قبل أن أتخذ القرار الذي لا رجعة فيه، أحتاج لأن أطوي أكثر صفحاتي غموضًا...

أحتاجُ أن أُقابل ساحرة القيروان..

لا أعلم أصلها، وبخلاف البرر اليسير مما قرأته عنها، فلا إثبات لوجودها في عالمنا من الأساس.

اختار يومًا تاليًا لأيام رحلة الأندلس، حيث واجهتها للمرة الأولى.

تحملني البوابة لزمن اشتقت إلى بلوغه، أتلمس أرض قرطبة الدافئة بشمسها ونسيمها العليل.

أنظر لنهر الوادي الكبير، وأُخاطِبه كصديق وفي يعود لزيارة أصدقائه القدامي، بينما أقترب من أسوار مدينة "قرطبة"...

انتهت المدينة من احتفالاتها، وعاد القوم ثانية لأعمالهم وشئون دنياهم. أدنو نحو السوق، حيثما رأيت الساحرة باتجاه الخان...

وجدت بموضعها السابق دكانًا مقامًا ثابت الأركان راسخ البنيان. متى جاء؟ وكيف انتهوا من إقامته بتلك السرعة؟

تساءلتُ وأخرجتُ الأسئلة من جعبتي إلى الناس من حولي، فأنكر الجميع رؤية امرأة بالأوصاف التي ذكرها لهم.. أهي هلوسات ظننتها حقيقة؟

قبعتُ بجانب الدكان وقد انتابتني الشكوك.. إلى أين ذهبت؟ ومن أين أتتْ؟ تنهش الأسئلة عقلي كفهد جائع.. أدركتني الإجابات فجأة بعدما رأيتُها بالأفق البعيد..

نعم.. ترتدي الملابس المُزركشة ذاها، بينما اتكأت على عصا خشبية طويلة.. تسير ببطء كالعجزة بعيدًا عن طريقي بعشرات الأمتار.

هُرعتُ نحوها مهرولًا، التففتُ حولها لأرى وجهها، فوجدت امرأةً عجوزًا كسيحة، لا تُشبه الساحرة من قريب أو بعيد...

صرحت العجوز برعب، فابتعدت عنها قبل أن يظنني الناس لصًّا أراد سرقتها...

ابتعدت والدهشة تمنعني من إدراك ما أراه.. كيف هذا؟ لقد كنت واثقًا أبي قد رأيتُها...

أشحتُ بنظري، فرأيتُها جيدًا تلك المرة بناصية طريق بعيد.. هرولت مرة أخرى تجاهها، فخاب ظني للمرة الثانية...

صرت كالسيدة "هاجر" الملهوفة الباحثة عن الماء بصحراء شاسعة ابتعدت عنها كل أشكال الحياة...

أراها أمامي بكل مكان. تحوَّل الجميع إلى أشباه لها، ومن أعماق اللامكان يدوي صوت ضحكاتها الساخرة. أُتمتم بداخلي، كيلا أسمع

إلا صوبي.. أرجوك لا تستمري في تعذيبي هكذا.. إلى بائس ذليل، اراد الوصول للحقيقة لا أكثر.

فجأة وجدها جالسة أمامي بنفس هيئتها السابقة.. زيها المزركش مختلف الألوان، وقرطها الذهبي الدائري المتدلي من أنفها.. بينما افترشت بساطها المصنوع من الخوص الملون..

بصوت شديد الوضوح والخفوت في آن واحد.

- "الحقيقة ليست هينة كما تظن.. فكيف تودُّ الوصول إليها بذلك اليُسر؟ "

نظرتُ نحوها فلم أجد بعينيها إلا البرودة التامة، وبرغم الشمس الساطعة، وأنفاس القوم الحارة من حولي، لكن اجتاحتني قشعريرة شديدة ارتجَّ جسدي إثرها...

- "لقد تأخرت. ظننتك ستأيي مبكرًا".

قالتها بصوت يشوبه السخرية...

- "انت مين؟ وازاي بتوصليلي في كل مكان وزمان؟"

- "ألا تعلم من أنا؟ أنم يقنعك جدك بأي مجرد دجالة حالفها الحظ.. فليكن.. صدق ما تريد تصديقه، لكن كما قلت لك..

انتا ما مصدقني.. بكيفك"

- "انت عارفة كل دا منين؟

صمتت الساحرة قليلًا، واكتفت بالتحديق في عيني...

- منذ أن رأيتك أمس، وأنا أجهل أي سحر هذا الذي يأتي بصاحبه عبر منات السنين.. لم يهدأ بالي إلا بمعرفتي لجميع أسرارك.. سحري يمكنني أيضًا من إتيان أفعال لا تتخيل وجودها.. بيدك قدرة لن يملكها أحد، لكنك أهدرها في سخافات وهراء بلا سبب.

أقرنت قولها بإمساكها كفي اليسرى بقوة.. حاولت التملُّص، ولكنى فوجئت بقبضتها الساحقة تكبل يدي بشكل عجيب...

لا تتحرك.. دعني أقرأ لك كفّك مرة أخيرة يا صغيري..
 فلتعتبرها هدية الوداع..

نظرت لكفي لحظات، ثم نظرت لخنصري بسخرية واضحة. ثم تصاعدت همهماتها المخيفة دقيقتين تركت بعدها يدي في عنف، راسمة ابتسامة شنيعة على وجهها...

- "ملعون كما أنت، وهذا الجزاء الأمثل لمن يلهو بالزمن مثلك.
  - سألتها خائفًا عن معنى كلامها..
- ببساطة يا صغيري، أنا لا أرى لك مستقبلًا. أو لعله مظلم للغاية فلا تراه عيناي.

ثم أشارت بسبابتها في وجهى محذرة..

ولكنك تعلم جيدًا ما يمكن لعيني أن تراه.. تدبّر قولي جيدًا أيها
 الفتى!

سادين قلق عارم، وبداخلي يود السؤال الأكبر أن يُفصح عن كينونته.

- أعلمُ ما بداخلك.. ماضينا وإن مرّ، فإنه يحتل عقولنا إلى هاية الزمان، وهذا هو قانون الحياة.. فالبدايات هي الأساس دائمًا.

تتكاثر الألغاز بين كلماقا، وكلما أردت الإمساك بإجابة، أفلتت لتلحق بأحواقها بعيدًا عن مجال إدراكي.

- بداخلك تعلم أن لا سبيل للراحة، وإن وجدها فستنالها بالاحتيار الأصعب..

جدك كذلك يعلم هذا.. يعلمه جيدًا.. لقد أحسن الاختيار، ونال مُراده بالنهاية..

فماذا عنك؟

ثم مالت بوجهِها حتى دنت بشدة مني.. أشعر بأنفاسها الخانقة تقتحم روحي..

سؤالك الأكبر يقتلك قتلًا. أتتحكم بقدرك فعلًا؟، ولكنك تتناسى سؤالًا أعظم.

عادت برأسها للخلف، وألهت كلامَها.

- هل ستفعل ما ستفعله . حتى لو لم أُرشِدْك إليه؟؟.. انت صاحب القوار يا مسكين.

ارتج جسدي، وقد أدركت أي التقمت طعمها بالفعل.. لقد اقتادتني نحو فحها بكل سهولة، بينما أديت دوري المطلوب باقتدار شديد.

انتهت أسئلتي.. فقمت واقفًا بانكسار.. نظرت نحوي، وللمرة الأولى والأخيرة شعرت بشيء من الشفقة عبر نظراتها...

عدتُ للحاضر، بعدما غادرتني جميع الشكوك. محطتي الأخيرة قد حان أوالها بالفعل!

-----

يقول الفيلسوف الدنماركي "سورين كيركجارد":

"مهما تفعل في حياتك، فإنك ستندم عليه في النهاية "..

هكذا صرت الآن...

قوة الاختيار تنشأ من اضطرارك إليه رغم إدراكك لنتائجه...

لن أتمكن من إلغاء مستقبلي.. لن أستطيع إيقاف تحولي.. سأقتل أروى ولا أعلم حتى الآن كيف سيحدث هذا...

يقتلني ذنب جريمة لا أدرِي موعدها ولا سببها، ولكني أعلم ألها آتية لا ريب فيها كيوم الدين. أَنْزِعُ خَاتَم زواجي من يدي اليسرى بعنف.. أنا لا أستحقُّ شرف ارتدائه بعد الآن..

طرقت جميع الأبواب،وولجت جميع غرف الماضي المغلقة. حاولت تصحيح مساري فخرجت عن المسار تمامًا...

مَنْ يسيطر على الماضي، سيسيطر على المستقبل...

اختياري الأصعب فعلًا يتمثل أمامي الآن. يعلم بضعف قدري على المقاومة، والأقدار المتحكمة بأفعالي. اجتمعت الظروف حولي لتدفعني نحو الهاوية...

أنظرُ للأعماق وصخورها الحادة بصمت،ولا يملؤني إلا الحسرة... أغمضُ عينيَّ..أحاول أن أجلب السلام لروحي... ثم أقفز!

البدايات، وأحوالنا المختلفة تمامًا عن ذواتنا الآن...

عدتُ بالساعة بعيدًا عن شقة شبرا. عدتُ إلى شقتي القديمة، لنفس النقطة التي اخترها كبداية تدوين مذكراتي بالمصحة...

يوم أن أتابي خبر وفاة جدي، حينها بدأ كل شيء بالفعل!

انتقلتُ إلى ردهة شقتي. أتذكّرها جيدًا برغم ابتعادي عنها فترة زادت عن الخمس سنوات.

أمسك بمقبض باب غرفتي الموصد.. لم أعتد إبقاءه مفتوحًا حتى وإن كنت بمفردي..

يُفتح الباب بهدوء، لأجد ذاتي نائمة على الفراش...

هل أنفذ قراري الآن أم أمنح نفسي مهلة أخيرة، لعلها تصيب هدفها فيحدث المراد بلا اللجوء للحل النهائي؟

بينما أنازع خواطري، رنّ المنبه بصوته المزعج.. أتأهَّب وأنزوي بركن الغرفة بعيدًا عن مجال رؤية نسختي الماضية...

أراقب أفعاله محاولًا كتم أنفاسي. يلكم المنبه فيرميه أرضًا، يصمت الرنين كجثة انتزعت منها الروح...

يتأفَّف، ثم ينهض بصعوبة من ذلك الفراش الوثير متجهًا لخارج الغرفة نحو دورة المياه...

وددتُ مُفاجَأته، ولكنه لم يمهلني وقتًا كافيًا، فانتظرته بصالة الشقة بعدما يفرغ من قضاء حاجته..

خرج نحو الصالة، فوجدين واقفًا أمامه في صمت...

كالعادة، أصابته الدهشة.. صرت قادرًا على استيعاب دهشة نسخي الزمنية حينما تتلاقى، ولكن تلك النسخة كانت الأكثر جهلًا بمجريات الأمور.. تلك نسخة من ذاتي لم تمتلك الساعة، ولم تعلم حتى بوجودها.

يتأمل هيئتي العجيبة بالنسبة له، ولكن بداخله يشعر بمشاركتنا لنفس الجسد والروح. هذا أنا الذي يقف أمامي، ولكن كيف؟

اقعد يا أدهم، واسمعنى كويس.

ما زال متخشبًا كتمثال رخامي.. أشفق عليه كثيرًا، فما حدث وسيحدث لا يحتمله عقل بشري.. لم أحتمله أنا بالأساس بعد كل ما حدث وما رأيت، فكيف يكون حاله الآن؟

ببطء يتهاوى نحو أحد المقاعد، بينما يمنع نفسه من تصديق ما يرى.. شبيه له يحادثه ويطلب منه الاستماع!

دقائق طويلة مرت كالساعات، رويت ما سيحدث لنسختي الماضية.. أخبرته بذكريات المستقبل إن جاز هذا التعبير..

تحاشيتُ التَّطرُّقَ للحوادث العظمى، واكتفيتُ بإعلامه بوجود آلة الزمن، وجدي الذي ستنالنا معًا إذا أرمن، وجدي الذي ستنالنا معًا إذا أراد استخدام الآلة لإصلاح أحداث الزمان.

منحته خلاصة ما أدركته بنفسي، وأرغمني الزمان على إدراكه.. لا سبيل لتغيير الماضي، وإن حدث فلن يكون للأفضل..

لقد حاولت ألا أفسد الزمان، فبادرين الزمان وأفسد حياين. أم إن حياي كُتب لها الفساد فعلًا قبل أن أولد؟

غاص بجسده في المقعد، بينما تتوالى كلماني إليه. أشعر باللهيب المستعر بداخله، ويزداد إشفاقي عليه...

بعدما انتهيتُ، لم يتمكن دقائق من التَّفوُّهُ بأية أحرف. ثم كطفل بدأ تعلمه للنطق، سألني..

يعنى جدي هيطلع مماتش في حادثة السفينة؟

أومأتُ له برأسي إيجابًا..

- لكن لو مأحدتش الساعة، دا معناه إنه هيموت في الماضي! أومأت له ثانية بكل أسف.

- طب ليه؟ مينفعش أنقذه ومستعملش الآلة تابي؟

- صدّقني مش هتقدر تمنع نفسك. مفيش إحساس زي إحساس امتلاك الساعة. الزمن قدامك كتاب مفتوح تقدر تسترجع أي لحظة فيه، ومفيش وجود لكلمة الفرصة الضايعة.

بس زي ما كل دا موجود، فيه كمان إحساس الندم، وإدراكك إن كل الماضي دا تعزية ضعيفة عن الحاجة اللي فقدتما في الحاضر.

ألمح بعينيه ذات النظرات التي لمحتها بنسخي الأخرى.. إنه يرفض الاقتناع بأوامري، ويزداد التمرُّد بداخله كل لحظة..

يشتد ضغطي على رقبته، بينما يزرق وجهه بشدة. أشعر بوهن غريب ينتابني.. فتركته لحظة، بينما فقد وعيه نتيجة نقص الأكسحة...

استعدت قوي، بينما ظلَّ فاقدًا لوعيه بجانبي. لن أضيع تلك الفرصة. أهرع نحو المطبخ، فأجد ذلك الحبل السميك الذي طالما تركته احتياطيًا بأحد الأدراج، لعلني أستخدمه في ربط بعض حاجاتي يومًا. ها قد أتى يومك بالفعل!

وجدته طويلًا بشكل كاف، فأمسكت به وعدت لنسختي الملقاة بالصالة.. حاولت حمله فلم أتمكن بسهولة.. شتان الفرق بين جسدينا، فقمت بجره على الأرضية حتى وصلنا للشرفة، بينما يتبع قدمه خط رفيع من نزف الدماء.

ما زال اليوم في بدايته، والشارع أمامي لم يمتلئ بالقدر الكافي...

لا بد من نماية لكل ذلك..

تتردَّدُ تلك الجملة في ذهني، بينما تعقد أصابعي الحبال جيدًا حول أسوار الشرفة الحديدية...

لا يمكنني السماح لما حدث أن يحدث..

لا يمكن...

تيقنتُ من قوة الحبل وقُدرته على الاحتمال، ثم عقدت أنشوطة بدائية، لففتها نحو رقبة نسختي فاقدة الوعي... أحكمتُ وَثَاق العقدة، ثم حاولت إسناده على كتفي لإيقافه على لدميه..

ارتكن جسده المرتخي على السور، بينما صار شبه واقف بصعوبة. ها هي اللحظة الأخيرة..

أمسكت بقدميه، دافعًا إياه لأعلى بما أوتيت من قوة. يميل جسده للأمام ببطء، ثم يتسارع سقوطه عبر السور. إلى أن يندفع فجأه بكامل جسده خارج نطاق الشرفة.

صنع جسده قوسًا مشوهًا في الفراغ، ثم ارتطم بعنف بأسفل حائط السور.. استعاد وعيه بغتة، بعدما اشتدَّ وثاق المشنقة على رقبته.. يحاول الصراخ فلا يستطيع، وجسده بوضع صعب الإفلات منه.. يضطرب جسده اضطرابًا عنيفًا، بينما تتلاحق الأنفاس وتستعدُّ الروح للذهاب لمثواها الأخير..

أشعر بجسدي الحالي يتفتت... يختفي في الهواء.. يتلاشى لذرات ستندثر في لحظات..

حطتي تنجح، وقراري سيصلح ما أفسدته بنفسي...

يسكن جسد نسختي السابقة، وتبدأ بعض النسوة المارات بالشارع في الصُّراخ...

أغمض عينيَّ.. لقد نلتُ مُرادي...

كم كنتُ غبيًّا إذَ ظننتُ أينِ ألهو بالزمان..

وإن أفعالي قد تعيده لحاله. كما كان...

كهاية

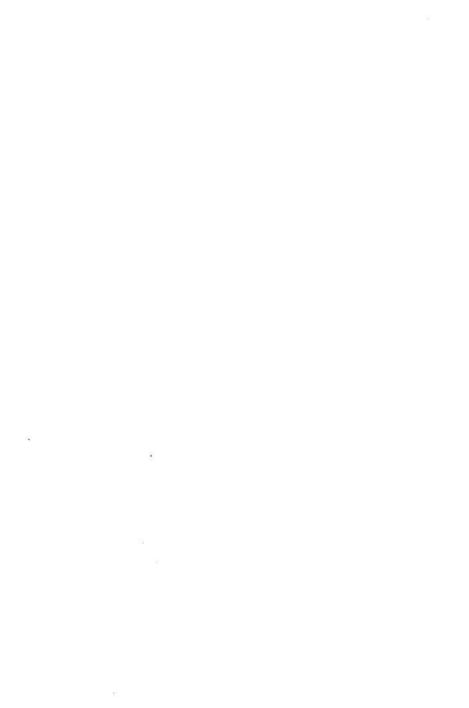



أعلـم أنكـم قـد رأيتـم مـن هـم مثلـي كثيـرًا، وأنكـم تجزمون بجنونى الآن...

ولكنني سأكمّل لكم السرد هذه المرة بدون وسيط ينقل قصتي.. ستخرج أحداثها من فمي لآذانكم الغافلة.. لعلكم تدركون كيف انهدمت أركان حياتي ووصل حالي لما أنا فيه الآن من سوء ترثى له نفوسكم...

ومــا زلــت مصـرًا علــى رأيــي.. فهــو مــا تبقــى لــي ممــا أملك بعدما ضاع كل شىء...

إذا أردتم سهاع باقي قصّتي، فلا تخضعوها لثوابتكم الهشة...

اترکوا وراءکم کل ما تعلمونه....

فقد كنتُ مثلكم، ولكني أدركتُ حقيقة ما نحن فيه من وهم...

لـم يسـَمع مـن حولـي أي كلمـة ممـا دار بعقلـي، ولكنهم أنصتوا بشدة لما قلته في الساعات التالية... ولمدة خمس ساعات كاملة.. أكملت لهم قصتى..



